حواراة

# د المراودي ا

## هذه وصيّتي للقرن 21

حوارات مع وقائع جلسات المحاكمة كما تفرّد بتسجيلها كان الكان





#### هذه وميّتي للقرن **21**

دوارات مع وقالع دلسان معادمة روكيك غارودك

كماتفردبتسميلها اللّاكر أورك هذه وصيتي للقرن 21 : حوارات مع وقائع جلسات محاكمة غارودي / حوارات روجيه غارودي / فرنسا ♦ حاوره : شاكر نوري / العراق الطبعة الأولى ، 2007 حقوق الطبع محفوظة



الموسسة العربية للدراسات والنشر المركز الرئيسي: بيروت ، الصنايع ، بناية عيد بن سالم ، ص.ب: 5460-11 ، العنوان البرقي : موكيّالي ، هاتفاكس: 752308 / 751438 التوزيع في الأردن : دار القارس للنشر والتوزيع عمّان ، ص.ب : 9157 ، هاتف 5605432 ، هاتفاكس : 9157 E-mail: info@airpbooks.com موقع الدار الإلكترونيّ: www.airpbooks.com الإشراف الفتى: سكتك سيسي ® خطوط الغلاف: زهير أبو شايب / الأردن " الصف الضوئي : المؤسسة العربية للدراسات والنشر التنفيذ الطباعي : مصطفى قانصو للطباعة والتجارة / يروت ، لبنان

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيّ شكل من الأشكال دون إذن خطّي مسبق من الناشر.

ISBN 9953-36-959-3



## هذه وصيّتي للقرن **21**

حوارات مع وقائع جلسات محاكمة المحالات عالودك كما تفرّد بتسجيلها اللاكر أورك



#### الإهداء

*إلى كنان . .* .

يحرس الحياة بكل هذا البهاء

إلى محمد الدرّة . . .

يحرس ضمائرنا من النسيان

#### لقاءات امتدت على أكثر من ٢٠ عاما

كانت أخر زيارة لي للمفكر الفرنسي روجيه غارودي قبل قرابة العام وقد تدهورت صحته . وعلى الرغم من ذلك ، لم يكن يتوقف عن التأليف ، حيث سرعان ما أخرج لي مخطوطة كتابه الجديد المعنون «الإرهاب الغربي» Le Terrorisme Occidental وسلمني نسخة إلكترونية منه - مطبوعة على (الفلوبي) حيث قرأت أجزاء منه . وكان حائرا في نشره كعادته مع كتبه الأخيرة ؛ لأن دور النشر الفرنسية لا تريد نشرها أو الالتزام بترويجها ، فهو في عداد «الكتاب المغضوب عليهم» لأنه وببساطة لا يشارك الأطروحات الفكرية المهيمنة ، التي تعلنها وسائل الإعلام بسائر أشكالها . هكذا قاطعته كبريات دور النشر الفرنسية بعد أن أصدرت له نحو ١٠ كتابا في شتى ميادين الفكر. ومن المعروف أن صدور كتبه الأخيرة مثل «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» و«الولايات المتحدة : طليعة الانحطاط» و«الإرهاب الغربي، وكتب أخرى ، وضعته على قائمة الممنوعات . وكان غارودي ، في زيارتي تلك ، يعانى من جلطة دماغية أقعدته الفراش . وعند وصولى في بداية شهر أب / أغسطس ٢٠٠٤ لباريس قادماً من أبو ظبي ، كان أول ما قمت به هو الاتصال به للاطمئنان على صحته التي تضاربت بشأنها الأخبار. وهذا أمر طبيعي بالنسبة لشيخ في عمر الـ ٩١ عاما ، وللعمر استحقاقاته . ومن الطرف الثاني من السماعة جاءني صوته ليحبرني بأنه بحير ، على الرغم من أنه ما يزال يعاني من بقايا أثار الجلطة الدماغية . هنأته على صدور كتابه ثم طلبت منه السماح بزيارته فرحب بيّ ووافق على الفور . وحدد لي موعدا في اليوم التالي . وقبل الذهاب تحدثت عن اللقاء الموعود للصديق غسان الرفاعي ؛ فأبدى حماسة شديدة لرؤيته ، فترافقنا في الطريق الذي يصل إلى الضاحية التي يسكن فيها «شيفنيير سور سين». ومن هناك طلبنا سيارة أجرة بالهاتف لعدم توافر سيارات الأجرة في تلك المنطقة .

#### \*\*\*

في منزله ، حيث تتوزع بعض التحف العربية والإسلامية ، قلت له : (سيد غارودي إننا نعرف كتبك منذ عشرين عاما ، وكنا نقرؤها بالعربية ، مثل كتابي

(النظرية المادية في المعرفة) و(واقعية بلا ضفاف) فقال لي: والآن تترجم كتبي إلى اللغة التركية. فقلت له: لكننا كنا نقرأ كتبك في سنوات الغليان الماركسي في السعينات، فضحك قائلا: ولكن من العجيب أن الترجمات في العالم العربي تتم بدون حقوق نشر ، فقلت له: أجل هذه حقيقة مؤلة بالنسبة لكثير من الأدباء الفرنسيين الذين أعرفهم ، ثم أضاف غارودي: المؤسف في عمليات قرصنة الترجمة أن دور النشر لا تجهد نفسها حتى بإدسال نسخة من الترجمة لمؤلفيها ؟ لكنه سرعان ما ابتسم قائلا: ولكني لا أعير أي اهتمام لحقوق النشر ، المهم أن يطلع القراء العرب على ما أكتبه ، كما هو الحال مع كتابي الأخير ، (الأساطير المؤسسة للسياسة على ما أكتبه ، كما هو الحال مع كتابي الأخير ، (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) ، الذي كما علمت ، نشرته صحف عربية عديدة بشكل متسلسل .

ثم أضاف ، وكما ترى أنني طبعت كتابي على نفقتي الخاصة ؛ لأن العديد من دور النشر رفضت نشره . قلت له : لم أكن أتصور أن ثمة إرهابا فكريا في فرنسا بهذه الدرجة من الحدة . فأجابني : حرية الفكر موجودة إذا كانت تصب في منهج السلطة بشتى أنواعها .

ما يزال المفكر غارودي متألقا ، سواء في تفكيره أو في حركته أو في نباهته . وفي خضم أحاديثنا اكتشف بأن هذا المفكر الكبير يتميز بروح متقدة من الفكاهة والنكتة الساخرة ، ولم أر مفكرا يتحلى بهذا التواضع الكبير وبهذا الأدب الجم ، الذي ينم على روح إنسانية كبيرة كما تجسده أعماله الفكرية .

وفي أثناء حوارنا لم يكن الهاتف ينقطع عن الرنين . وكأن غارودي استقدم إلى منزله كل قضايا عصرنا اللاهبة ، وبعد أن تجاذبنا أطراف دردشة ودية ، شعرت بأن هذا المفكر اللامع بدأ يفتح قلبه وفكره ، وبدأ يتدفق بحديث متواصل ، وهو تكملة لأحاديث دامت سنوات طويلة .

\*\*\*

استقبلتنا زوجته بوليت ، وسرعان ما سألناها عن حالة غارودي الصحية ، في حين كان هو ينتظرنا في الطابق الأول من منزله . فقالت لي زوجت : «لم نكن نصدق بأنه سيفيق من غيبوبته التي دامت شهرا ونصف الشهر . . حياته معجزة» .

كان يجلس على أريكة جلدية ، يتأمل الأشجار الظاهرة من مكتبه الزجاجي . ففي غضون عام واحد تفيرت ملامح وجهه كليا ، وكانت آثار الجلطة الدماغية واضحة على محياه . وعندما رأنا نهض ، مرحبا بنا ، ثم عاد للجلوس إلى أريكته معتذرا ، وهو محاط بالكتب المبعثرة هنا وهناك .

المعروف أن كتابه (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) أثار ضجة كبيرة في الوسط الشقافي والفكري الفرنسي ، البعض قدم هذا الكتاب على أنه عمل من أممال (الشيطان) أو مستوحى من (هتلر) . وبعض الصحف اعتبرت هذا الكتاب على أنه عن الممكن أن يكون شاهدا على عصره . والبعض الآخر اتهمه بمثابة انتحار رجل كان من الممكن أن يكون شاهدا على عصره . والبعض الآخر اتهمه بماداة السامية . وصحيفة رصينة مثل (اللوموند) قالت بأن هذا الأحمر القديم انتقل إلى الضفة الأخرى من المرأة : والمقصود بذلك أنه انتقل إلى اعتناق النازية ، وأخرون وصفوه (بالنازي الجديد) ، كما أدى نشر هذا الكتاب إلى محاكمته وتغريمه ٣٠٠ ألف فرنك فرنسي آنذاك ، أي ما يعادل ٥٠ ألف دولار لأنه كشف أكاذيب الأسطورة التي تستند إليها إسرائيل ، ولأنه أيضا كشف عن اللوبي الصهيوني الذي يحرك خيوط السياسة العالمية والفرنسية . لقد كان غارودي ، وما يزال ، يعتبر الفلسفة والتاريخ واللاهوت صراعا ضد كل أشكال التزمت integrisme ، فقد دافع عن ماركس ضد الاتحاد السوفيتي ، وناضل ضد التحجر حتى تم فصله من الحزب الشيوعي عام الاسلامويين من جهة أخرى ، كما دافع أيضا عن الاسلامويين من جهة أخرى ، كما دافع أيضا عن كبار الأنبياء اليهود ضد الصهيونية القبلية .

وقد أثيرت كل هذه الضجة المفتعلة ضد غارودي على الرغم من تأكيداته بأنه يدين التعصب الصهيوني وليس المعتقد اليهودي . وقد أكد على الدوام بأن المرض المقاتل لنهاية عصرنا الحالي هو التزمت ، سواء كان في الإسلام (الإسلاموية هي مرض الإسلام) وفي المسيحية قال بأن (مسيح جان بول ليس هو المسيح) ، وأدان الهرطقة الصهيونية التي تريد استبدال إله إسرائيل بدولة إسرائيل .

كانت زوجته ما زالت تجلس بجوارنا أثناء تلك الأحاديث . وكان يطلب منها تارة كأس ماء أو صورة أو كتاباً أو فنجان قهوة تارة أخرى . فهو لا يستطيع العيش مدونها ، فقلت لها :

#### - منذ متى تعرفت على غارودي ؟

- عرفته في عام ١٩٥٧ عندما كنت أرملة ، ثم انتقلنا إلى باريس . ولم يتعرف ابني الأول على أبيه لأنه أعدم في الحرب العالمية الثانية ، وتبناه غارودي وأصبح ابنه الملل ، بل والأكثر دلالا بين جميع أبنائه وبناته . والآن يملاً الأحفاد دنيانا بالبهجة .

#### - كيف كانت حياتك مع غارودي ؟

- حياة مثيرة ومتعبة في آن واحد. كنت أعمل في مجال التعليم ، واستمررت في عملي لأن غارودي لم يكن يتقاضى سوى راتب عامل ماهر في الخوب الشيوعي . كنت أعمل من أجل أن أعينه على الحياة الصعبة ، ولم أتوقف عن العمل حتى سن التقاعد . وبالإضافة إلى عملي ، كنت أساعده حين يحتاج إلى وثيقة أو مصبدر أو كتاب . كنت وما أزال ، ذاكرته الحية ، لأن لا أحد يعرفه مثلي . وفي نهاية المقابلة ، اقترحت علي أن أرى المكتبة الكبيرة التي يتلكها في الطابق السفلي من منزلهما . وقد رأيت هذه المكتبة للمرة الأولى على الرغم من زياراتي المتكررة له طيلة أكثر من عشرين عاما . وفضلا عن مكتبته في الطابق الأول ، فهذه المكتبة تتوفر على كتب هائلة جمعها طيلة رحلته . وقد زودها بمدافع خاصة حتى لا تتعفن في سرداب منزله الذي يبلغ عمره أكثر من مائتي سنة .

#### \*\*\*

اللقاء بالمفكر الفرنسي روجيه غارودي ليس بالأمر السهل ، إذ إن المرء سرعان ما يجد نفسه أمام رجل إشكالي ، ترك بصماته الواضحة على عصره . حوارات عديدة أجريت مع هذا المفكر ، إلا أننا توخينا من هذه الحوارات أن تكون صريحة للغاية ، ودن التفكير بالمنوعات والخطوط الحمر والضغوطات الأخرى . وكان بودنا أن نلقي عليه أسئلة شخصية حول حياته الحميمة ، لكنه سرعان ما أخرج كتابه «طوافي المتوحد حول العصر» ، وقال لي : «بإمكانك أن تترجم هذا الكتاب لأنه يتضمن جميع تفاصيل حياتي ، كما أنه لم يترجم بعد إلى اللغة العربية» . رأيت في غارودي هذا الكاهن الذي لا يفترق عن كتبه بوضوعاتها الساخنة ، التي انطلق بمناقشتها . وبعد أن تجاذبنا أطراف دردشة ودية ، شعرت بأن هذا المفكر اللامع بدأ يفتح قلبه وفكره ، وبدأ يتدفق بحديث متواصل ، ولتكريمنا ، أعطانا صورا شخصية نادرة . كما صمح لنا بتصوير منزله وشخصه بصورة تلقائية .

#### محاكمة مفكر

كان من المكن أن تُحدث محاكمة روجيه غارودي ضجة كبيرة في الوسط الإعلام تتمتع حقاً بالروح الموضوعية . ورغم الإعلام تتمتع حقاً بالروح الموضوعية . ورغم التضييق الإعلامي ، سرعان ما بدأ الناس يفكرون : مَنْ هو الذي يجسد العدالة : قوانين الثورة الفرنسية أم قانون غيسو؟ ويوجهون الأنظار إلى قصر العدالة ، المطل على نهر السين ، في باريس ، حيث كانت الأقدام تتزاحم في تسلق المدرجات الإسمنتية الهائلة في مدخله طيلة أربعة أيام - مدة الحاكمة .

لم يخطر ببالى أبدأ أن أسجل بقلمي مباشرة محاكمة جارودي ، ولم أخطط لهذا المشروع مسبقاً ، إلا أن اندماجي واعتبادي في عملي الصحفي على تسجيل كل شاردة أو واردة في دفاتري ، هو الذي جهزني بمادة لم أبخل بها على القارئ ، بل أردتها أن تأخذ طريقها إليه ، فكنت كالجذوب الذي لا يسقط من يده قلم الحبر الجاف في تسطير النقاشات وتسجيلها وتدوين مداولاتها ، وكنت أعرف حقيقة واحدة ، وهي إما أن تسجّل بقلمك كل التفاصيل أو أن ترمي القلم جانباً ، وتضع يدك على خدّك ، وتنصت إلى مجريات هذه الحاكمة ، لكني اخترت الحل الأول مادامت آلة التسجيل بمنوعة منعاً باتاً داخل قاعة الحكمة . لم تكن في حوزتي سوى مادة غيابية ، كلمات وتراكيب وتعابير الوجوه وحركات الأيدي الصادرة من الشهود والحامن و«المتهم» وفريق الادعاء: «المنظمات اليهودية: ليكرا، مرأب، كاب إنتير، محامون بلا حدود، رابطة الرياضة والشقافة» أو من طرف المدعى عليه : «غارودي وبيير غيوم ، ناشر كتابه» ، فالطرف الأول يسعى إلى إدانة غارودي وتجريمه ، بينما كان الأخير يدافع عن رأي وقضية ، ويسعى إلى إقناع الحكمة بالمسألة الفكرية العادلة ، فكان مسلحاً بنظرته غير الرسمية للتاريخ ، الماضي والحاضر ، لذلك فهو متهم منذ البدء بـ «جنحة» إعادة التفكير بتقييم التاريخ اليهودي وكتابته ، إلا أن فريق الادعاء كان مسلحاً بدوره بقانون- غيسو- الذي كان القصد الظاهري منه ردع كل أفعال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب ، لكنه يضمر في طياته أهدافاً أخرى .

كنست أؤمن ، على الدوام ، بأن هناك مسارح أخرى ، بالإضافة إلى المسرح

المحترف والحلبة السياسية ، أبرزها قاعة المحكمة ، وما تضفيه من أجواء ، وهذا يعني أن شهود هذه الحاكمة يجلبون معهم مسارحهم ، لكن جو المسرح الذي تفرضه محكمة فكرية سرعان ما يتغلُّب، ويفرض طابعه الخاص في التحقيق والاستنطاق والاستجواب. كان غارودي حزينا ، ولم يكن قادراً على الوقوف أمام منصة القاضى ، بل طلب بكل احترام ووقار كرسياً ليجلس عليه ويقلب أوراقه ، ويتهيأ للمحاكمة . وكان الحدث محصوراً في داخل قاعة المحكمة ، إذ لم تنقل وقائع الجلسات على الصحافة الفرنسية إلا بشكل عابر . ومثلما في مسرحية الممثل الواحد ، لم يكن المثلون يخاطبون بعضهم بعضاً بل يخاطبون أفكاراً مجرّدة ، وهم يحدقون في سقف القاعة المزحرف بلوحات القرن الثامن عشر ، وكأنهم يريدون تحاشي النظر في وجوه بعضهم البعض . وكان فريق الادعاء حذراً من الجمهور الذي وصفه أحدهم بأنه خاص جداً ، إشارة إلى تضامنه وتعاطفه مع المفكر المتهم ، عبر انفعالاته التي تجسدت مراراً بالتصفيق ، الذي كان القاضي يردعه بموجب مراسيم الحاكمات وقوانينها الداخلية الصارمة . كان الجمهور يرى في غارودي بطلاً ، وهو هكذا حقاً ، إذ لم يتزعزع عن الدفاع عن أطروحاته وأفكاره بانسجام منقطع النظير ، وخصوصاً عندما أوجز رأيه قائلاً: «الديانة اليهودية أحترمها ، لكن الصهيونية أحاربها» . كانت جميع الآلهة حاضرة: آلهة الهولوكست والحرقة والإبادة، وضحايا الحروب وغرف الغاّز ومعسكرات الاعتقال النازية ، ويوشع ودموع التماسيح . الهة تصلح خميرة لمثات المسرحيات الدرامية التي تقع أحداثها داخل غرفة واحدة . ومن المهم ألا نفكر في الجلسات بوصفها دراما الشهود والمحامين ، بل دراما شخص واحد هي دراما غارودي . حتى كان هذا المفكر يحوّل غضبه إلى حكم ومقولات ، مثل قوله ردّاً على أحد محامي فريق الادعاء: «إنني لا أقيم تجارة على عظام أسلافي» ، وهنا صعد النسغ الدرامي إلى أوجه . كان من المفترض أن تحتفي به الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسيَّة لتأليفه ٤٥ كتاباً معرفياً ، دون استجواب واستنطاق في مواجهة فريق ادعاء شرس وصلفٍ وعنيف للغاية في نغمة حديثه ، بحيث تجرأً أحدهم أن يخاطب غارودي قائلاً : ألا تخجل أن تؤلُّف مثل هذا الكتاب؟ وكأنَّه يوبُّخ تلميذاً غبياً اقترف ذنباً عندما كان القاضى يسأله عن اسمه ، عمره ، سيرة حياته ، مؤلفاته ، كأنه يقدم اعتداره الباطني لهذا المفكر ، ويخفي حجله ؛ لأنها أسئلة يمكن أن تطرح على أي مذنب اقترف جنحة في لائحة القوانين . . وكان ذنبه وجنحته أنه لم يسلم بالحقيقة

الرسمية التي تجمّد التاريخ.

فالحاكمة الحالية تفوق الحواجز كلها؛ لأنها اعتمدت على لهجة الصوت أو الإياء أو الوقفة ، وهذه الإشارات لا تكذب أبداً وتصبح المسألة مسألة القدرة على قراءتها .

كان الشك سيد القاعة حيث استحضرت محاكمة غارودي فولتير وديكارت، وفيما أصرٌ فريق الادعاء على التزمت والالتزام بالتاريخ الرسمي المقرّر، معتبراً أن أية إعادة قراءة جديدة هي بمثابة تبرير للجرائم المقترفة ضد الإنسانية، كان الفكر الفرنسي بأسره في قفص الاتهام، إكراماً لقانون غيسو.

لا تبالغ إذا قاننا إن أهمية هذه الحاكمة بالغة للقارئ والمثقف العربي ، ففي الوقت الذي تتقلص فيه حرية التعبير في بلادنا ، وتتصاعد الاتهامات ضد المفكرين والأدباء والعلماء ، تكون قراءة وقائع محاكمة روجيه غارودي بمثابة العودة إلى الأصل . . نبع تقييد الأفكار وغيري المعارضة .

في ١٦ يناير/ كانون الثاني من عام ١٩٩٨ اختتمت الجلسة الأخيرة من الدعوى القضائية ضد غارودي ، وسط تصفيق الجمهور والحراسة المشددة على المفكر الفرنسي أثناء خروجه من قصر العدالة ، وكأن ستاراً أسدل على دراما تاريخية سيخلدها تاريخ الفرنسي المعاصر لأجيال عديدة قادمة .

#### توطئة...

- 4 -

#### هل يُعدّروجيه غارودي فيلسوفا؟!

«هل يعد روجيه غارودي فيلسوفا»؟!

هذا سؤال يراود أذهان عدد كبير من المهتمين بشؤون الفكر والثقافة .

قرأت مقالة بهذا العنوان كتبها السيد روبير ريديكير في صحيفة «اللوموند» العدد ٢٩٥٢٤ في ١٣ مارس/آذار ١٩٩٨ ، وهو خريج فلسفة وعضو هيئة تحرير مجلة «الأزمنة الحديثة».

قبل كل شيء يحتج كاتب المقال على قرار المحكمة الذي صدر بحق روجيه غارودي وتغريم ١٢٠ ألف فرنك . . . إنه لا يحتج على القرار بل يحتج على كيفية اعلان المحكمة صيغة بيانها:

«أدين الفيلسوف روجيه غارودي لإنكار الجرائم المقترفة ضد الإنسانية»! وأعترض أيضا على صحيفة «اللوموند» ذاتها ، لنشرها بأن «الإيديولوجي المشكك»أي الذي يشكك بوجود غرف الغاز في المعتقلات النازية - «هو «فيلسوف معاد للصهيونية» ويؤكد الكاتب هنا على ضرورة توخي الدقة في اللغة ، ويواصل قائلا: هذاذا نستمر في مكافأة غارودي ومنحه تسمية الشرف وهي «الفيلسوف» ، في الوقت الذي أدينت كتاباته «لحقارة» ، محتوياتها ومضامينها ، بل وإنها تعد جنحة؟ خسر الفيلسوف وربح غارودي»! ثم يذهب كاتب المقال إلى أبعد من ذلك ، واصفا أفكار غارودي بدالهذيانات» . ويضيف: «يجب ألا نحول غارودي إلى ضحية لحاكمة الفكر؟ لأتنا بذلك نسجل اسمه إلى جانب الكتاب والمفكرين الحترمين الملاحقين بسبب يتعلق بحرية الفكر ، من سقراط إلى سبببنوزا ؛ وصولا إلى سلمان رشدي ، مروزا بكانط والمنشقين في الكتاب الاشتراكية السابقة .»

ويطرح السؤال التالي: «هل أن التشكيكية negationnisme - التشكيك بغرف الغاز- تعد فلسفة؟» إن اعتبار غارودي فيلسوفا يعني الاعتراف بـ «التشكيكية كفلسفة . . . والمدافعين عنها شهداء للحقيقةا وكذلك الأب بيير هو الآخر نموذج في مجال تاريخ البشرية . . . وهنا نربط التاريخ بالفلسفة في ملاحقة هذين الشخصين ! وفيما يخص موضوع التشكيكية فإننا لا نتعامل لا مع التاريخ ولا مع الفلسفة بل مع اللصوصية الفكرية» .

ينبغي أن نرفض منح غارودي وسام «الفلسفة»

ويختتم السيد روبير ريديكير مقاله قائلا: «من الأفضل أن تستخدم المحكمة تعبير الأيديولوجي المشكك روجيه غارودي الذي أدين بسبب أفكاره المناهضة للجرائم ضد الإنسانية ، وبذلك نتجنب رفع غارودي إلى مستوى الفلسفة ، ونمنع بذلك أن يبعث في روح القارئ التشكيك بوجود الضحية نتيجة جنحة الفكر.»

قبل كل شيء فإن السيد روبير ريديكير ، وهو خريج الفلسفة ، يؤلب الرأي العام على غارودي ، ويطالب بتجريده من لقب الفيلسوف . . . هل نحن في فرنسا بلد فولتير وديكارت أم في أي بلد من بلدان العالم الثالث التي تصدر القرارات والأحكام الجائرة؟ والأدهى من ذلك أن كاتب هذا المقال لا يرضى عن تسمية الحكمة لغارودي المفيلسوف ، روجيه غارودي فيلسوف ، شاء السيد روبير ريديكير أم لم يشأ . . . فإذا كان هو خريج فلسفة فليعد إلى مؤلفات غارودي ١) في تاريخ الماركسية : كتاب كان هو خريج فلسفة فليعد إلى مؤلفات غارودي ١) في تاريخ الماركسية : كتاب ماركس» الذي ترجم إلى إحدى عشرة لغة . ٢) في مشكلات الماركسية : «النظرية المادية للمعرفة» ، و «الحرية» و«اقاق الإنسان» و«ماركسية القرن العشرين» و«من أجل غوذج فرنسي للاشتراكية» و «الماركسية والوجودية» ٣) في الدين : «الكنيسة والشيوعية والمسيحيون وغيرها» ؛) في الأخلاق : «الماركسية والأخلاق» و«ما الأخلاق الماركسية والأخلاق : «الماركسية والأخلاق» و«ما الأخلاق الماركسية والأخلاق ، وهام الجمال : «مسار أراغون» و«واقعية بلا ضفاف» وغيرها ٢) في حوار الحضارات . ولا مجال هنا لذكر أكثر من وواقعية بلا ضفاف» وغيرها ٢) في حوار الحضارات . ولا مجال هنا لذكر أكثر من مؤلفا في شتى ميادين المعرفة .

السيد روبير ريديكير ، صاحب مقالة صحيفة اللوموند - الشتيمة - ويناصره في ذلك كثير من المفكرين ، وللأسف الشديد ، يضمر في أعماقه أغراضا أخرى ، وهو يتذكر جيدا كيف تمت صناعة المذنب منذ محاكمة غارودي الأولى في عام ١٩٨٢ ، لا لشيء إلا لأنه أدان الغزو الإسرائيلي للبنان في صحيفة اللوموند ذاتها ، وقال إن هذا الغزو إنما هو خطوة في المنطق الصهيوني . . . في الوقت الذي رفض بعض كبار المثقفين الفرنسيين إبداء أراثهم بهذا الغزو . . . ويعرف السيد ريديكير كيف أن وسائل

الإعلام ، بسائر ميادينها ، فرضت حظرا على المفكر والفيلسوف روجيه غارودي منذ نشره لكتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ، حتى إنه حرم من حق الرد في الصحافة الفرنسية ، لا لشيء إلا لأنه اجتاز الخطوط الحمر في إدانته للصهيونية ، التي تتخوف منها الغالبية هنا بعد أن كانت كبريات دور النشر الفرنسية «غاليمار» «وسوي» و«فيار» وغيرها تنشر له .

لماذا لا يتجرأ السيد ريديكير ويقول بأننا نجرد غارودي من لقب الفيلسوف لأنه هاجم الصهيونية؟ ا

إن غارودي لم يأت بشيء جديد ، فإن كتابة «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» مبني على آراء وأقوال كثير من المؤرخين اليهود الجدد ، أمثال إسرائيل شاحاك وآري شافيط وغيرهما من يدينون السياسة الإسرائيلية .

كاتب القال يؤكد على «حقارة» محتويات كتب غارودي ومضامينها ، في الوقت الذي أشار فيه القاضي جان-غيف مونفورا ، عندما حاول فريق الادعاء أن يتهجم عليه في الحكمة ، قائلاً بأن هذه الحكمة لا تحاكم غارودي ولا كتبه بل تحاكم مقاطع معينة جاءت في كتابه «الأساطير» ، وهذا يعني أن رؤية القاضي كانت أكثر انفتاحا من رؤية خريج الفلسفة السيد روبير ريديكير . . . .

والأدهى من كل ذلك ، أنه يضع سلمان رشدي في مصاف الفلاسفة والمفكرين ، وينكر على غارودي هذه الصفة . سلمان رشدي يندرج في إطار حرية الفكر بينما يندرج غارودي في إطار تجريم الفكر . أين المنطق في كل ذلك؟ ففي الوقت الذي أصبح فيه سلمان رشدي الطفل المدلل للغرب ، أصبح غارودي في شيخوخته المثالقة «النازي الجديد» و«الفيلسوف الخطر» . . . ولا ينتمي لا إلى التاريخ ولا إلى القال!

هكذا، وفي رأي السيد ريديكير، أن غارودي لا يستحق وسام الفلسفة ، لأنه أدان الغزو الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ ، كما أدان جرية قانا واعتبرها جزءا من الجراثم المقترفة ضد الإنسانية . وهكذا ينصح السيد ريديكير الحكمة باستبدال كلمة «الإيديولوجي المشكك» ، خوفا على القارئ لكي لا يكوّن انطباعا بأن غارودي راح ضحية لاضطهاد الفكر . . . وأكثر من ذلك ، يطالب كاتب المقال بضوروة إبعاد الشباب عن أفكار غارودي الخطرة !

على أية حال ، إن السيد روبير ريديكير عبر عن أراثه بكل صراحة ، إلا أن بعض

مثقفينا العرب يفكرون مثله لكنهم لا يفصحون عن أرائهم . وقد قابلت أحد الزملاء الصحافيين المغاربة ، الدي أخبرني بأنه قام الصحافة الفرنسية ، الذي أخبرني بأنه قام بالاتصال بعدد من المثقفين العرب الكبار المقيمين في باريس ليستطلع أراءهم حول محاكمة غارودي ، فلاذوا بالصمت ورفضوا الإفصاح عن أرائهم . . . فهل ينبغي إحراق مؤلفات غارودي لكي نتخلص من أفكاره؟

شاکر نوري باریس ۲۰۰۵

القسمالأول

الحوارات

#### الإرهاب الغربى

- نود أن نسألك عن مبيعات كتابك «الإرهاب الغربي» في فرنسا لأنك طبعته على نفقتك الخاصة؟

- بعت من هذا الكتاب ٣٠ ألف نسخة بطريقة سرية ؛ لأن غالبية المكتبات - كما تعلم - ترفض عرضه وبيعه في واجهاتها . ولعلك تتذكر كيف كسروا واجهة المكتبة الكائنة في الحي اللاتيني ؛ لأنها عرضت كتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» .

#### - كيف تقضى يومك ؟

- كما تراني ، بعد تعرضي للجلطة الدماغية لا أخرج من المنزل ولا أسافر ، وأكرس جل وقتي للقراءة ، فلم تعدلي مشاريع طويلة الأمد وأنا في عمر الـ ٩١ عامـا .

#### - وما هو كتابك الجديد ؟

- قبل كل شيء ، أود أن أخبرك بأنه الكتاب الأخير الذي أقوم بتأليفه هو الكتاب الـ ٥٢ في قائمة مؤلفاتي . أما خلاصته فإنني أريد أن أقول فيه إننا لو استمررنا على الطريق ذاتها ، فإننا سنذهب إلى انتجار كوني مؤكد . والعصر يحمل لنا الخلول ؛ لأن المسألة لنا تتاثج كارثية . لا يكن للأحزاب الوطنية السياسية أن تقدم لنا الحلول ؛ لأن المسألة تكمن في جوهر العلاقات الدولية . هذه هي الأزمة الحالية التي لا يكن حلها إلا عن طريق الثورة . يعني ذلك أنها تتطلب وسائل السلطة بسائر أشكالها من أجل إيقاف ما يحدث . وانبعاث الجنس البشري يأتي من خلال معركته الكبيرة في العصر . وأعتقد أن الدين سبكون له دور كبير في هذا الجال . ولعل وصيتي تكمن في إيجاد تحالف بين العالم الإسلامي والغرب الأوروبي ، من أجل إحلال السلام العالمي . كما أنني أريد أن أقول كل شيء في هذا الكتاب وأشرح أبعاد النظام العالمي ، وعلى الخصوص ، الأميركي . وفي نظري أن أوروبا لا تجد مصالحها إلا في هذا التحالف ، لكن أوروبا حاليا أميركية وليست أوروبا التي كنا نحلم بها .

- أما زلت تكتب باليد ؟
- أجل كنت وما أزال أكتب باليد ، لكن زوجتي تقوم بطباعة مخطوطاتي ونصوصي على الكومبيوتر بعد إنجازها .
- وما هي ، أبعاد ما يحصل من تدخل أميركي خطير في الشرق الأوسط ، وهل يمكن أن تحقق أميركا حلمها في الشرق الأوسط الكبير ؟
- كان ذلك ممكنا في عهد شاه أيران . والآن أصبحت إسرائيل البيدق الأساسي في السياسة الأميركية . على أية حال ، يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الطوفان الأميركي؛ لأن الأمر يعتمد على ما نفعله نحن أيضا . أنا لا أفهم لماذا لا نضرب الأميركيين في نقاط ضعفهم ، مثل الميزان التجاري الذي يدعون بأنه الأقوى في العالم ، لكنهم في حقيقة الأمر ، ومهما جاءوا به من إحصائيات وأرقام ، لا يقدرون على خسارة مليار زبون . والوسيلة الوحيدة لحاربتهم هي مقاطعتها وإسرائيل في أن واحد . والأخيرة لا تتمكن من الاستمرار ستة أشهر بدون دعم الولايات المتحدة . أما ما يخص التكنولوجيا الأميركية فيمكن أن يعوضها اليابانيون .
- ألا تعتقد أن فرنسا تنتهج سياسة مغايرة عن السياسة الأميركية ؛ لأنها ما زالت تؤمن بنظرية «الاستثناء الثقافي» ، الذي لم تتوقف عن الحديث عنه ؟
- هذا صحيح إلى حد ما ؛ لأن الضغوطات الأميركية كبيرة على فرنسا . ومعروف أن فرنسا خسرت في حرب العراق ، حيث حصلت الولايات المتحدة على ومعروف أن فرنسا خسرت في حرب العراق ، وعث حصلت الولايات المتحدة على المائة من عقود ما يسمى بداعمار العراق ، وقام القر العراق ، وقام بتهزئة كولن باول في اجتماع الأم المتحدة ، إن الضغوطات الأميركية على فرنسا تترجم من خلال السعي لتحطيم الزراعة الفرنسية ؛ لأن الأميركيين يمنحون المدعم الضخم لزارعة القمح من أجل تمكينهم من منافسة المزارعين الفرنسيين ، ما حدا بأحد قادتهم إلى القول بأن منافسة الأميركين أمر مستحيل .
  - ما هو رأيك بالأزمة العراقية ؟
- الأميركيون فرضوا أعوانهم على الواقع السياسي العراقي . وفي نيتهم أن

يحولوا العراق إلى قاعدة لاحتلال الشرق الأوسط بكامله.

هل ثمة اختلاف في سياسة الحزيين الرئيسيين في الولايات المتحدة ؟
 دعني أقول لك بصواحة: سواء جاء الديقراطيون أم بقي الجمهوريون في سدة الحكم، فستبقى السياسة الخارجية الأميركية على حالها دون تغيير.

- ما هي جدية التهديدات التي تصدرها الإدارة الأميركية ضد إيران وسوريا ؟

- يعتبر الأميركيون مقتدى الصدر ، الثائر حاليا ، امتدادا للإيرانين . وورطتهم تنبع من المقاومة التي يواجهونها . ورئيس الوزراء العراقي هو الذي أعطى الأوامر بقصف الفلوجة وتدميرها . هكذا وجد الأميركيون حكومة تقوم بتنفيذ إرادتهم في حين هم يغسلون أيديهم من الدماء . وهذا ما يريدونه بالذات . أحد المسيحيين العراقين قال من على شاشة التلفزيون بأنهم كانوا محميين في العراق حتى وصول القوات الأميركية .

- و بالإضافة إلى المسيحيين ، ما هو دور الأكراد في السياسة العراقية في نظرك؟

- الأكراد تابعون للسياسة الأميركية منذ زمن طويل؛ لكنهم يمتدون على رقعة كبيرة في سوريا وإيران وتركيا ، ولا نعرف باذا يتنبأ لهم المستقبل .

- ما هو رأيك بمحاكمة صدام ؟

- إنها فضيحة . إنهم يعيبون على صدام مطالبته بالاستقلال الوطني . لو كنت محاميا لدافعت عن صدام ، ولكنت من خلال هذه المرافعة أحاكم السياسة الأميركية في عصرنا والعصور الماضية . لكني في الوقت نفسه ، لا أقصد من ذلك إبداء المديح الشخصي لصدام ، لأن هذا الأمر لا يخصني بقدر ما يخص العراقيين . ولكن يكن القول إنه رجل كافح ضد الأميركين دون أن يفلح .

- ألا تعتقد بأن ميلوسوفتش كان أكثر شجاعة وجرأة من صدام ، حيث

#### رفض الأول الاعتراف بالحكمة ، في حين قدم الثاني اعترافا ضمنيا بها ؟

- صدام أيضا رفض التوقيع على لائحة الاتهامات إلا بحضور محام ، وهذا يعنى أنه رفض الاعتراف بها .

#### - ما هو رأيك بانتقال السلطة إلى العراقيين ؟

- انتقال السلطة إلى العراقيين ما هو إلا خدعة ؛ لأن الأميركيين خلقوا من أعضاء الجكومة العراقية المؤقتة مجرد أعوان وخدم لهم . وهذا يذكرني بما كان يقال عن نقل هتل للسلطة إلى الحاكم الفرنسي بيتان أثناء الاحتلال النازي لفرنسا . وهذا وهم ؛ لأن السلطة الفعلية ما زالت بيد الأميركيين . كما أثبت الواقع ، على مدى أكثر من عام من الاحتلال ، بأن السياسة الأميركية لا تؤدي إلا لمزيد من الجازر والضحايا في صفوف العراقيين ، في حين يحاول الأميركيون أن يضعوا جميع الشرور في شخصية صدام .

#### - ما الذي تتمناه لهذا البلد ؟

- أتنى أن يصبح العراق مقبرة للأميركيين . وهذا هو بداية لإفلاسهم ؛ لأنهم سيضطرون إلى مغادرة العراق أجلا أم عاجلا كما اضطروا لمغادرة فيتنام من قبل . ولكن هذه الفكرة ليست واضحة في أذهان الكثيرين .

#### - ما هي أبرز مظاهر هذه الحرب ؟

- أهم مظاهرها أنها حرب استعمارية كولونيالية . فهي لا تنتمي إلى الحروب الدينية ولا الحروب السياسة . وكما كانوا يطلقون صفة «الإرهابي» على المقاومين في عهد الاستعمار الكولونيالي ، هكذا يطلقون هذه الصفة على المقاومين سواء في العراق أو فلسطين . ومؤسس الصهيونية تيودور هيرتزل أعطى المفتاح لجميع قادة إسرائيل حين كتب في عام ١٩٠٧ «إننا نشكل قلعة متقدمة من الحضارة الغربية ضد بربرية الشرق» . ماذا تعني هذه السياسة ؟ إنها تعني تشريد المواطنين الأصلين وتهديم منازلهم ومن ثم زرع مستعمراتهم . ويريدون جعل فلسطين مستعمرة يطلقون عليها تسمية إسرائيل الكبرى من خلال تكثيف سكانهم .

- ألهذا السبب وجه شارون مؤخرا دعوة لرحيل يهود فرنسا إلى إسرائيل؟

- بالتأكيد ، لكن لم يسمعه إلا عدد ضئيل ، ولم يغادر إلى إسرائيل سوى ٢٠٠ شخص من بين مثات الآلاف من الجالية اليهودية . ولعل الخطأ الذي وقع فيه كل من شيراك وريفران هو اعترافهما بوجود معاداة السامية في فرنسا . وهذا ليس صحيحا لأن العنف لا يطال اليهود فقط بل يطال جميع المواطنين بدون استثناء . ولا يمكن أن ننسب أي فعل من أفعال العنف إلى معاداة السامية .

#### من إمبراطورية الشر إلى محور الشر

- بعد مرور ثلاثة أعوام على أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر كيف تقيم هذا الحدث ؟

- من المعروف أن مركز التجارة العالمي والبنتاغون هما من الأهداف الإشكالية التي ترمز إلى خمسين عاما من الهيمنة الأميركية على العالم. ومنذ اندحار هتلر وحتى الوقت الحاضر ، يسعى الأميركيون إلى أن يثبتوا قوتهم الجديدة للتلمير والقضاء على أي منافس لهم في مجال فرض هيمنتهم . ومنذ تلك الفترة ، اقترفت الولايات المتحدة جرائم عليدة بحق الإنسانية ، نذكر منها الجرائم في هيروشيما والعراق .

ما هو رأيك بمصطلحات «إمبراطورية الشر» و«محور الشر» وغيرهما بما تروج
 له السياسة الأميركية ؟

- منذ اليوم الأول الذي أعقب تفجيرات مركز التجارة العالمي والبنتاغون ، سعى البيت الأبيض إلى إعطاء تفسيراته الرسمية لهذه الأحداث . وملخص هذا التفسير أن بن لادن قام بتنظيم شبكة إرهابية تتألف من الأفغان والمسلمين من جميع الدول ، ومن ضمنها المهاجرون من أميركا وأوروبا ، جميعهم قرروا أن ينقلوا «الحرب المقدسة» إلى الأراضي الأميركية . واستخدموا في ذلك أربع طائرات تحولت إلى صورايخ من أجل تحطيم مركز التجارة العالمي والبنتاغون . وهذا التفسير المحدد يبرر أمام الرأي العام البحث عن بن لادن ومحاولة القضاء عليه ، كما يبرر تكثيف القصف الجوي على المعانستان . كما يسمح لتعبئة حقد وكراهية الأميركين ضد الإسلام بصورة عامة أفغانستان . كما يسمح لتعبئة حقد وكراهية الأميركين ضد الإسلام ، والتي طرحها الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان ، تحولت في مفهوم الرئيس الحالي جورج بوش الرئيس الخالي جورج بوش إلى «محور الشر» . وكل ذلك يستهدف الإسلام وتوسعه في العالم أجمع ، وهذا ما يسمح للأميركين أن يتدخلوا في جميع أصقاع العالم ويبرروا تدخلهم ، ليس في يسمح للأميركين أن يتدخلوا في جميع أصقاع العالم ويبرروا تدخلهم ، ليس في الشرق لأوسط فحسب بل في أسبا وأفريقيا ، كما فعلت الولايات المتحدة في الانقلاب على سوهارتو في عام 1970 واقترفت مجزرة بحق ١٨٠٠ ألف ضحية .

#### - ما تزال أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر غامضة ؟

إن تقديم الولايات المتحدة لتفسيرها للأحداث ، كما قلت لك قبل قليل ، واتهام بن لادن ، أطروحة لا يمكن بالفسرورة الدفاع عنها بل هي قابلة للنقاش والتمحيص ، حتى من الناحية التقنية والعملية ، كما أوضح ذلك ٢٠٠ مدني وطيار وعسكري في ندوة نقاش معمقة ، لأن مثل هذه العملية المنفذة بدقة عالية لا يمكن أن تتم إلا على أيدي طيارين محترفين من أجل السير بسرعة ألف كيلومتر في الساعة نحو هدف محدد . كما أن عملية ناجحة ، مثل هذه العملية ، تتطلب معرفة قوانين المنوعات ورموز التشفير السرية في الفضاء ؛ لأن كل متر مربع فيه مراقب من قبل الاستخبارات العسكرية وجهاز الخابرات الأميركية سي . أي . إيه . إضافة إلى أن كل طائرة مشتبه بها يتم رصدها من قبل طائرات القنص ، ولكن مثل هذه الأوامر لم تصدر أبدا . والنقطة الأحرى تؤكد على أن الولايات المتحدة تملك نظاما يسمح لها بشل خطة الطيران عن طريق التحكم عن بعد «تيليكوموند» ، إما بضربها أو بفرض طريق جوي عليها . وهذا كله لا يتطلب استخدام أي طيار .

## أنت تشترك مع المحلل تيري ميسون ، الذي حاول تفنيد الأطروحة الرسمية لأحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر ؟

- نعم ، أقول إن هذه العملية المعقدة لا يمكن أن تتم إلا من خلال تواطؤ جهاز الدولة ، الجيش وأجهزة الخابرات . وهنا نجد أنفسنا أمام قضية تتعلق بالحيانة العظمى أو بالمؤامرة . وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الخابرات المركزية الأميركية أو يقوم بها القادة العسكريون أو رجال السياسة بمثل هذا العمل الاستفزازي ؛ لإجبار السكان على قبول فكرة إشعال الحرب خارج حدود الولايات المتحدة .

### ثمة نظرة أحادية الجانب ذات أبعاد دينية قومية إلى العالم . . هل يلخص هذا النظرة الأميركية؟

- كانت الولايات المتحدة تدعم حرب بن لادن ضد «عدو الله» ، الذي كان يتمثل بالاتحاد السوفيتي سابقا ، ولهذا أقام الأميركيون علاقات تحالفية مع الطالبان . وهذه المرة ، اقتنع الطالبان ، مع ذات الذريعة الدينية ، بالدخول في حرب ضد عدو الله من نوع آخر ، هي الولايات المتحدة . وعن النظرة ذات الأبعاد الدينية للولايات

المتحدة ، يمكن أن نذكر بوش ، الابن الذي غير لهجته منذ شباط / فبراير من عام وبدأ ينذر كل من العراق وكوريا الشمالية وإيران بالحرب . ومنذ أكتوبر / تشرين الأول ، كان بوش يتحدث عن «حرب صليبية حقيقية» ، مستوحيا ذلك من نظرية هانتنغتون عن «صدام الحضارات» ، وحسب هذه النظرة ، فإن الخضارة الغربية اليهودية – المسيحية مهددة من قبل «التحالف الإسلامي – الكونفوشيوسي» . وفي لغة المؤلف ، يعني ذلك أن إيران والصين أعداء أساسيون . على أية حال ، قلم بوش هذه السياسة على أنها «حرب صليبية» ، التي من شأنها أن تجمع حول الولايات المتحدة جميع القادة الأوروبيين من المستعمرين القدماء . ولكن هذه الحرب الصليبية المتحدة جميع القادة الأوروبيين من المستعمرين القدماء . ولكن هذه الحرب الصليبية المتحدة . لذلك سرعان ما قام بوش بتغيير تسمية «الحرب الصليبية» إلى «الحرب ضد الإرهاب» . وأصبح اضطهاد المعارضين ، من قبل جميع الحكومات ، يأخذ شكل «الموسراع ضد الإرهاب» . أو أسبح اضطهاد المعارضين ، من قبل جميع الحكومات ، يأخذ شكل مرعان ما بدأ بوش بتهديدها ، مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية ، التي وصفها بأنها دول «إرهابية» . وبعد مرور أشهر على ذلك ، قام بتهديد بعض هذه الدول بتوجيه ضربة نووية إليها .

## ما هو في نظرك سر الحملة المعادية التي شنتها الحركة الصهيونية من جهة وبعض الأوساط العربية من جهة أخرى ضدك؟

ثمة فارق بين الاثنين أو الجهتين ، في الأساس إنها الحملة المسعورة التي شنتها علي الحركة الصهيونية وبدأت بإشاعة أكذوبة ، كانت وراءها حركة تسمي نفسها لمسكان المنصوبة ، ورفعت دعوى قضائية ضدي متهمة إياي بالعنصرية ومعاداة السامية الخ . . . وعندما استدعاني الحاكم أخبرني بأنه لا يمتلك الحجج لإدانتي ، إذ إن هذه الحركة ادعت ، دون أن تقرأ كتابي ، في بيانها الذي أصدرته ، بأن غارودي انضم إلى الحركة المعادية للصهيونية . وهذا شيء يبعث على العجب ؛ لأنها ليست المرة الأولى التي تحاربني فيها الصهيونية . ففي عام ١٩٨٧ كتبت مع لأبها ليلون والقس ماتيو ومدير صحيفة اللوموند صفحة كاملة لإدانة الغزو الإسرائيلي على لبنان . قلت بأن هذا الغزو ليس مجرد إحساس بل يندرج ضمن منطق النظام الصهيونية متهمة إياي بالعداء

للسامية والعنصرية . وقد رفعت هذه الدعوى من قبل L.I.C.R.A. (الرابطة العالمية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية) ، وهي مركز اللوبي الصهيوني في فرنسا . والنتائج كانت متميزة للغاية في محكمة باريسَ الكبرى ، وقد دحرتهُم ثلَاث مرات ، فقد اعتبر القاضي بأن النقد الجائز لسياسة دولة ما والإيديولوجية التي تستوحيها أي الصهيونية ، ليس لها علاقة بمعاداة السامية والعنصرية ، وهذا هو كل ما كنا نصبو إلى تحقيقه في هذه المحاكمة . واليوم يكرر التاريخ نفسه ، لأن كتابي هو كتاب سياسي محض ، لا يسعى إلى مهاجمة الديانة اليهودية ، ولا يتهم حتى الدولة الإسرائيلية وإلا لقلت بكل بساطة «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» . إذن الكتاب عبارة عن كتاب سياسي بالدرجة الأولى ، وأريد أن أوضح بأن الصهيونية هي هرطقة وبدعة في الديانة اليهودية ، كما تعبر عن ذلك العبارة الأولى في الكتاب: هذا الكتاب عبارة عن تاريخ هرطقة وبدعة . والهرطقة أو البدعة الصهيونية تعتمد على استبدال إله إسرائيل بدولة إسرائيل . وذكرت بأن هذا الشيء تم تطبيقه منذ تأسيس إسرائيل . والمؤسس الذي هو ثيدور هيرتزل قال بنفسه : (إن المسألة اليهودية ليست بالنسبة لي مسألة اجتماعية ولا مسألة دينية بل هي مسألة قومية) ، وكلمة Negasion أي نفي وجود غرف الغاز لا وجود لها في القاموس الفرنسي ، بل هي جزء من الرطانة Jargon ، وما أطلق عليه السيد بولياكوف «الصهيونية ، الحقد الحقيقي» . وكلمة النفي تنفي ماذا؟ لم أنف أبدا وقوع مجازر لليهود في عهد هتلر ، لم أنف ذلك ، بل أنفى ما تدعيه إسرائيل وعما تشيعه من معتقدات ، بأن اليهود وحدهم تعرضوا للنفي والإبعاد . أنا نفسي تعرضت للنفي والإبعاد ، وأحمل وسام النفي والإبعاد ، وأمضيت ٣٣ شهرا في معسكرات الاعتقال ، وكنت من أوائل الفرنسيين الذين تم إلقاء القبض عليهم لمقاومتي هتلر بتاريخ ١٤ أيلول (سبتمبر) من عام ١٩٤٠ ، أي في وقت الاحتلال تقريباً ، احتلال فرنسا ، والآن يريدون أن يلصقوا بي تهمة «النازي الجديد» وهذا شيء صعب . وكما قلت إنني لا أنفي وجود الجازر اليهودية ولكن أرفض أن يحتكر اليهود حق النفي والإبعاد لأنفسهم فقط ، وقد وصلوا إلى مرحلة يغيرون فيها جميع الكلمات . على سبيل المثال ، في لحظات تحرير فرنسا كلمة deporte أي (المبعد) و (المنفي) تعني القاوم ، والآن عندما نستخدم كلمة (المبعد) و (المنفى) نعني اليهودي . المبعدون المقاومون الفرنسيون كانوا أكثر من المبعدين اليهود ، هذا ما حاولت قوله . وإضافة إلى ذلك ، يقال عنى بأننى أنفى (ضخامة الجريمة) . كلا فإن

الرقم ٦ ملايين الذي أعطته السلطات السوفيتية في (محاكمة نورمبرغ) مبالغ به ، ولهذا هم يهاجمونني ، لأن قانون (غيسو-فابيوس) يحدد قرارات العقوبة بعام من السجن القاطع ، وبغرامة قدرها ٣٠٠ ألف فرنك . وثمة فصل في كتابي مخصص لهذه الحاكمة بعنوان (اسطورة عدالة نورمبرغ) . على ماذا أعتمد في نقدي؟ أولا إن (محكمة نورمبرغ) ليست محكمة عادية ، بل أنشأها بشكل أساسي المنتصرون ، ورئيسها كان رئيس الحكمة الأمريكية العليا ، السيد (جاكسون) قد أوضح بأن هذه المحكمة هي أخر فعل حربي للحلفاء . إذن هي محكمة استثنائية لا يمكن أن تتشكل ، شأنها شأن الحاكم العادية . وثانيا تؤكد دساتير هذه الحكمة بأنها لا تلتزم بالقواعد الأسلوبية للبراهين ، الماده ١٩ والمادة ٢٠ تنصان على أن جميع التقارير التي يقدمها الحلفاء ينظر إليها باعتبارها حقائق . على سبيل المثال قدم المدعى العام السوفيتي (رودينكو) تقريرا يقول فيه إن الألمان قتلوا ١١ ألف ضابط بولوني . وقد أثبت فيمًا بعد أن السوفييت أنفسهم قاموا بذلك ، لكن الحكمة سجلت ذلك لأنه جزء من تشريعها ، ولا يمكن الاعتراض عليه . ولأن السوفييت هم أنفسهم الذين حرروا معسكر (أوشفيتس) ، قالوا أيضا بأن ثمة ٦ ملايين قتيل . وقد تم تسجيل ذلك أيضا. ومنذ ذلك الحين أكد جميع المؤرخين ، الذين اشتغلوا على هذه المسألة ، بأن تلك الأرقام لا تعتمد على أسس علمية جادة ، وقد انخفضت تلك الأرقام بشكل متواصل ، إلى اللحظة التي قال فيها (بيناريدا) مدير مركز البحث العلمي ومدير مركز التاريخ المعاصر ، بأن المصادر الوثيقة تحصر عدد الموتى بمليون شخص . وما نفيته أيضا هو مصطلح ال (هولوكوست) لأن هذه الكلمة لها معنى لاهوتي ، عبارة عن تضحية تقوم بها من أجل الله . وهنا فإن اليهود يعتبرون (شهداءهم) فوق الجميع . نحن كنا مجرد مقاومين وهو فعل إنساني ، ولكن بالنسبة لهم يجري ذلك ضمن إطار الهي مثل صلب المسيح عند المسيحيين ، ولكن اليهود يضعون أنفسهم فوق الجميع ، وهذه إرادة الله ، وأنه لا يوجد ضحايا غيرهم ، الأمر الذي سعيت إلى نفيه ، إنهم غاضبون لأنني قلت بأن (الهولوكوست) عبارة عن أسطورة لا تعني ضحاياهم ، إنه لشيء أسطوري أن يعلنوا بأنها من إرادة الله . عندما كنت في معسكرات الاعتقال كنت أشعر بأنني أقوم بمهمة إنسانية ، المقاومة ، ولم تنتابني مشاعر بأن الله اختارني أو عينني لهذه المهمة ، لست نبيا ، والأن يهاجمونني بصدد ما أثرته في قضية نورمبوغ .

- إذن الضغوطات الصهيونية هي التي أثارت القضية ضدك؟

- لقد أوضحت بأن الحركة الصهيونية في العالم أجمع عبارة عن جهاز تابع للولة إسرائيل ، وأعطي في كتابي المراجع ، وقد ذكرت تلك المصادر في كتابي (فلسطين . . . أرض الرسالات المقدسة) . في القوانين الأساسية في إسرائيل حول وانسطين . . . أرض الرسالات المقدسة) . في القوانين الأساسية في إسرائيل حول قانون العودة ، ثمة توضيع يشير إلى أن جميع المنظمات الصهيونية في العالم مسؤولة أمام الدولة الإسرائيلية ويحددون المهمة في خلاصتها : الجميع يخدم نهوذج الدولة ، وفي الولايات المتحدة تبدو هذه الظاهرة بصورة ملموسة أكثر ، إذ إن هناك اللوبي المسمى A.I.P.A.C (جنة الشؤون العامة الإسرائيلية -الأمريكية) وفي كتابي أشير إلى أن جميع الرؤساء الأمريكيين يضطوون إلى إقامة صلات وعلاقات مع هذا اللوبي الصهيوني . وعندما أراد رئيس الهيئة الأجنبية في البرلمان ، السيناتور فولبرايت ، الرجل الثاني في السلطة ، أن يجري تحقيقا حول اللوبي الصهيوني سرعان ما سقط في الانتخابات اللاحقة ، وكان واحدا من الرجال الأقوياء في الولايات المتحدة .

- نشاط اللوبي الصهيوني معروف بسلطته وهيمنته ، هل يمكن لك أن توضح لنا أبعاد هذا اللوبي في فرنسا؟

- ظاهرة اللوبي الصهيوني في فرنسا لا تظهر بشكل ملموس كما في الولايات المتحدة. على سبيل المثال فإن الحائم الأكبر الحالي عندما زار إسرائيل في عام ١٩٩٠ كان اسحق شامير آنذاك رئيسا للوزراء . وهو الذي اقترح تحالفه مع هتلر في عام ١٩٤١ كان اسحق شامير آنذاك رئيسا المزراء . وهو الذي اقترح تحالفه مع هتلر في عام تدافعون عنه ) . وفي اليوم التالي عندما عاد إلى فرنسا قال إن تصريحه لا يعني الولاء المزدوج . وقمة مثال آخر أثناء المحاكمة الحالية عندما دافع عني الأب بيير ، سارع هاجدنبر وهو رئيس الجالية اليهودية إلى طرد الأب بيير من كنيسة فرنسا . وفي اليوم التالي أصدرت كنيسة فرنسا قرارا بطرده ، هذه سلطة خارقة أليس كذلك؟ السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية ، ألقى خطابا في إحدى مناسبات استعادة ذكرى نفي وابعاد بضعة آلاف من يهود فرنسا إلى ألمانيا ، قال فيه : إن الدولة الفرنسية ، (وهو يتحدث عن حكومة فيشي ، والشعب الفرنسي الذي سار معه شرعية ، وأنها لم تكن سوى رغوة فوق جسم ظل سليماً ، والدليل على ذلك تحرير شرعية ، وأنها لم تكن سوى رغوة فوق جسم ظل سليماً ، والليل على ذلك تحرير

باريس وثورة عمال السكك الحديد ، التي ساهمت بشكل فعال في تحرير فرنسا . فإذا كان ماقاله جاك شيراك صحيحاً ، فإن ديغول يُعدّ هاربا من العسكرية ، ونحن الذين تم إلقاء القبض علينا كمقاومين ، نُعدٌ خونة وإرهابيين . إنها سلطة اللوبي التي فرضت هذا التفكير على جاك شيراك . وكما قلت قبل قليل عندما طلب الحاخام الأكبر من كنيسة فرنسا طرد الأب بير فعلت الكنيسة ذلك ونفذت أوامره .

وزير العدالة الفرنسي الأسبق هو الذي قام بتدبيج قانون (غيسو) ، أحد النواب في حرب شيراك بأن كل ذلك جرى في ظروف صعبة للغاية ، لأن التاثير الخارجي مارس تهديدا ابتزازيا واضحا ، على النواب ، حسب تعبيره ، ويقصد بذلك اللوبي الصهيوني . لا أحد يتجرأ حالياً على مراجعة هذا القانون ، لأن مراجعته تعني الآن مساندة غارودي ونزع تهمة نفي وجود غرف الغاز عنه ، وهذا يدل دلالة واضحة على تاثير هذا اللوبي الهاللوبي السهيوني الفرنسي عبارة عن جهاز من أجهزة الدولة الإسرائيلية ، وسواء في الولايات المتحدة أو في فرنسا يفرض اللوبي الصهيوني رأيه على هرم السلطة ، ابتداء من الولايات المتحدة أو في فرنسا يعني أن هناك قائد أور كسترا والجميع يطبع هذا القائد ويخضع لأوامره ، وكما قلت إن السيد فولبرايت خسر مقعده كسيناتور؛ لأنه قال بأن ١٨ بالمائة من السيناتورات يتحركون حسب أوامر اللوبي الصهيوني وليس حسب المصالح

- ما هي الأسس التي يعتمد عليها البعض في اتهامك بأنك (مرتّد) عن الإسلام، وهل الغرض من هذه الحملة معروف؟

- (مندهشا) لا أرى أي ارتداد في حالتي ، إنني في هذا العمر ، بقيت مخلصا لأحلامي عندما كنت في العشرين ، يعني ذلك ربط الإيمان الإبراهيمي (اليهودي-المسيح-الإسلامي) بالفعل السياسي ، وفي أحسن تحليلاته هو التحليل الماركسي ، ولا يوجد هناك خمسون منظرًا للرأسمالية ، بل هناك اثنان هما أدم سميث وكارل ماركس . كان أدم سميت يقول إذا كان كل شخص يجري وراء مصالحه فإن المسلحة العامة تتحقق أنذاك ، واليوم نرى اختلال التوازن بين الشمال والجنوب ، وحتى اختلال التوازن في داخل المجتمع الأكثر غنى مثل الولايات المتحدة ، حيث قال كنينون في حملته الانتخابية إن ٢٠ بالمائة من السكان يمتلكون ٧٠ بالمائة من الشروة

الوطنية . وماركس قال وهو معجب بادم سميث: صحيح أن الرأسمالية ذات غنى كبير وتعطي دفعا كبيراً لتقنية العلوم ، ولكنها تسبب أيضا العطالة والتهميش ، من هو على حق أدم سميت أم كارل ماركس؟ ولهذا السبب فقد تمسكت وما أزال بالماركسية .

- هل ثمة عودة في نظرك إلى الماركسية في ظل ظروف ما يسمى بـ (النظام العالمي الجديد)؟

- لسنا بحاجة للعودة إلى الماركسية ، بل ينبغي علينا أن نعثر على ماركس وليس ترديد مقولاته فقط ، إذ إن ماركس حلل بشكل راثع الرأسمالية في القرن التاسع عشر ، وفي البلد الأكثر تطورا ، إنكلترا أنذاك ، واليوم لسنا بحاجة لترديد مقولاته بشكل غبى ، بل علينا استخدام منهجه في تحليل الأوضاع الحالية ، كما كان يفعل الراحل جورج مارشيه ، رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي لسنوات طويلة ، مؤكداً على أن تناقضات الرأسمالية تختفي وراء قناع . هذا صحيح ، ولكن التناقضات ليست كما كانت في الماضي ، ثمة شيء متواز لما يحصل في الإسلام . في تقاليد السنة هناك الشافعي وأبو حنيفة ، ولكن أين تكمن عظمة أبو حنيفة؟ إنه عاش في بلاد فارس التي كانت فيها التجارة مزدهرة وتقاليد الحلكم راسخة ، وكل هذه المظاهر لم تكن متوافرة في المدينة التي عاش فيها محمد ، وقد أوضح أبو حنيفة لنا كيف يمكن العيش حسب المبدأ القرآني في مجتمع مختلف تماما ، وهذه هي العبقرية . وإذا ما رددنا مقولات أبي حنيفة في عصرنا الحاضر نبدو أغبياء تماما ، إنها تماماً كما لو نردد مقولات ماركس. وبالرغم من عبقرية أبو حنيفة لا أجد في فكره إجابات عن مشاكل عصرنا مثل: القنبلة النووية ، الشركات المتعددة الجنسية ، والإمبريالية الأمريكية ، إنه شيء لا معقول ، وهكذا فإن الشافعي يقول لأبي حنيفة بأنك لا تقول هذا الشيء في مصر بينما كنت تقوله عندما كنت في بلاد فارس ، فيجيبه بأن الأوضاع التاريخية هي التي تقرر ، وأعرف بأنني بذلك أضع كل شيء على عاتق السنة (يضحك) .

لديك مشروع يحتوي على ثلاثة كتب تحلّل التطرف في الديانات
 التوحيدية ، بعد كتابك هذا ، هل ثمة مشروع لدراسة المسيحية والإسلام؟

- كانت الدراسة الأولى ضد التطرف الكاثوليكي ، وهو انتقاد لاذع للبابا نشر في عام ١٩٩٢ ، وقدم له الأب بيير . والثاني ضد التطرف الإسلامي . وعندما قلت بأن التزمت هو مرض الإسلام أحدث ذلك فضيحة وهاجموني في مطبوعة (سعودية) ، فقد قلت في كتابي (عظمة وانحلال الإسلام) الذي أدنت فيه بؤرة التزمت الإسلامي ، وشخصت الضلوع في الغزو الأمريكي في الشرق الأوسط بمثابة (العهر السياسي) الذي يجعل الإسلاموية مرضا للإسلام ، وهذا شيء لا يغتفر. أعرف ذلك ، خصوصا من الملك فهد الذي سلمني بنفسه جائزة فيصل منذ أكثر من عقدين ، ولا يوجد أي سبب لأبدل رأيي بما قلت ، وهذه هي المسألة عندما نقول تطبيق الشريعة ، كما يقول الإسلاميون ، وحتى (جبهة الإنقاد الإسلامية) ، وأقول (جبهة الإنقاذ الإسلامية) لأنهم الأقرب إلينا نحن الفرنسيين ، لهم الحق في رفض كل شيء ، إنهم يرفضون العائلة ، التأثير الفرنسي ، والتأثير الأمريكي ، أقول لهم : «برافوا» ولكن ليس كل شيء إيجابي في برامجهم ، فقد أرسل لي بن بلة برنامجه ، لم يذكر أشياء حول العطالة ومشكلة السكن والجيش ، وهي من المشاكل الأساسية . لا أهمية للنقد عندما لا نطرح البديل ، وهو يصبح مشروعا عندما يكون هذا النقد هو المشروع . ليس ثمة مشروع ، بل هناك ترديد أعمى يقول ، ماهو تطبيق الشريعة؟ قل لى هل هو قطع الأيدي وإجبار النساء على ارتداء نوع معين من الثياب . . . وتطبيق قانون الإرث الذي يعطى بموجبه للرجال ضعف ما يعطى للنساء ، هذه قوانين كانت تستجيب للعصر الذي عاش فيه النبي محمد ، في زمن القمح ، والجمال ، واليوم لسنا بحاجة إلى ذلك . يمكن إخبار السكرتيرة لتحويل مبلغ ماثة ألف دولار من البنك الفلاني إلى البنك الفلاني ، وأنت بذلك تقوم بسرقة أجور عشرة آلاف عامل لمدة عشرة أعوام . لم يتطرق القرآن لذلك لأن هذه الحالة لم تكن موجودة ببساطة ، كيف يمكن أن نطلب من النبي محمد تنظيم القوانين المصرفية في القرن السابع؟

- إذن نفهم من ذلك أنك تسعى إلى إسلام حديث يستجيب إلى العصر الحاضر بكل متطلباته الحضارية ، وهو يختلف عن الإسلام التقليدي؟

- مفهومي للإسلام ليس محتلفا ، فهو ليس إسلاما قرآنياً محدداً ، وقد فتح الله الطريق ذاته أمام إبراهيم وموسى وعيسى ، ماذا يعني ذلك : إن الله هو الذي يملك كل شيء وهو بمثابة ثورة اجتماعية ، لأن الأمر كان مختلفا عن القوانين الرومانية قبل قرن

من مجيء النبي محمد . وعندما يكون الله المالك الوحيد ، يعني أن الإنسان هو المسؤول في التصرف بالأموال أمام الله . في الأيام الأولى للإسلام كانت الأرض تعطى للفلاح الذي كان يزرعها ، وإذا كان ثمة نجاح للإسلام في إسبانيا فلا يعود ذلك إلى القوة العسكرية فقط ، لأن الإسلام جاء كمحرّر لأن الإقطاع كان يستولي على جمع الأراضي ، وقد أعطاها الإسلام لمن كان يزرعها ، والشيء الثاني الله على جمع الأراضي ، وقد أعطاها الإسلام لمن كان يزرعها ، والشيء الثاني الله الذي يأمر ، ليس بالمعنى الثيوقراطي المسيحي للقرون الوسطى ولنطق الرهبان الذين يتكلمون باسم الله . وهذا يعني أنه لا يوجد في الإسلام وسيط بين المؤمن وبين الخالق . ثالشا ، الله وحده الذي يعرف كل شيء ، وهو أفضل علاج ضد الدوغمائية ، أي أن كل ما كان يقوله الإنسان عن الله وعن الطبيعة هو صادر عن الإنسان ، وهو شيء مؤقت ، ويكن مراجعته في التاريخ ، إلا أن ذلك لم يطبق وللأسف الشديد . . . ولهذا السبب فإنني ضد مفهوم السنة التقليدي ، وأن أكون مصلما لا يعنى أن أكون موضوعا عباسيا في القرن الثاني عشر .

ما هي مهمتنا كمسلمين في الوقت الحاضر؟ انطلاقا من المبادئ الثلاثة التي ذكرتها ، ينبغي أن نبدع القوانين التي تتلاءم ومتطلبات عصرنا الحاضر.

## - أي مذهب قدم الاجتهادات في الإسلام بنظرك؟

إن فكرة الإمام الغائب هي في مركز المذهب الشيعي، وهذا ما يسمح ربما براجعة وتحديد أمور كثيرة. ولكن للأسف الشديد ينبغي القول بأن الأمور لم تتطور بهذا الشكل . عندما أطلق الخميني (شعار الله أكبر) كان عملا تمرديا ضد الشاه الذي كان يريد أن يطرح النموذج الأمريكي على إيران ، لكن بعد ذلك لم يتمخض عن ذلك ولادة قوانين جديدة تتلاءم مع متطلبات القرن العشرين .

منزال الغرب يضع إسرائيل في مواجهة العالم العربي ، وعدّها بالمال والسلاح ، بحجة أنها الدولة الديقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط . ما هو رأيك بذلك؟

- عندما نقول إن الدولة اليهودية ، هي الديمقراطية الوحيدة الموجودة في الشرق الأوسط ، فهذا شيء لا معنى له ، فماذا تعني الدولة اليهودية؟ هل تعني أن المواطنين الآخرين غير اليهود من المسيحيين والمسلمين هم مواطنون من الدرجة الثانية؟ تضع الديمقراطية في التعريف العلمي الناس على قدم المساواة ، وفي الوقت نفسه لا أعرف دولة تسمي نفسها دولة إسلامية أو دولة مسيحية . لا يحق للمسيحيين في المملكة العربية السعودية أن يشيدوا كنائسهم . الدولة الديمراطية تعني الدولة التي يشيد فيها المسيحيون كنائسهم واليهود معابدهم ، كما هو الحال في العديد من الدول العربية الأخرى ، حتى في ظل خليفة قرطبة كانت الكنائس والمعابد مفتوحة .

- ما هو رأيك بالمرأة المعاصرة التي يروج لها في وسائل الإعلام حالياً؟ - إن استخدام الجنس الأنثوي أو العري الأنثوي في الإعلانات ليس شيئا جديداً ، لدينا ثمة ما يكن أن نطلق عليه إعلانات تحت (البطن) ، ما أدى إلى ردود أفعال عنيفة لدى الشخصيات النسائية المرموقة . وهدف أغلب الأفلام القادمة من هوليود هو تحطيم الثقافة في جميع بلدان العالم ، وهي تتعامل مع المرأة كـ (موضوع جنسي) فقط ، وتستخدم في تلبية رغبات الرجل . أعتقد أننا نبالُغ كثيرا فيما نطلق عليه حرية المرأة . أنظر إلى فرنسا على سبيل المثال ، لا يوجد سوى ٣ بالمائة فقط يشغلن منصب مدير شركة ، وأنا أتحدث عن الشركات الكبيرة وليس تلك الصغيرة التي تمتلكها نساء . أما إذا نظرت إلى البرلمان فلا تجد سوى ٧ أو ٩ بالماثة من العنصر النسائي، وإنني أتحدث عن تجربة حيث كنت نائبا برلمانيا طيلة أربعة عشر عاما، وعلاوة على ذلك كنت عضوا في حزب يضم كثيرا من الأعضاء النسوة ، وهو الحزب الشيوعي الفرنسي ، وهن نساء استثنائيات مثل مدام ما تليد دي بيري وأرملة غابريل بيري ماري كوتوريبه ، التي كانت تشغل منصب ناثب رئيس الجلس الوطني ، ولا يمكن أن نقول إن هذه الوضعية تكشف عن مكانة المرأة ، والآن يحاولون تحصيص نسبة معينة للنساء . أعتقد أننا نتوهم كثيرا حول سلطة المرأة في مجتمعنا الغربي . وعلى النقيض من ذلك ، أكرر بأن جميع أشكال النظرة الدونية لوضعية المرأة ، آتية من تقاليد الشرق الأدنى ، على سبيل المثال إن دور المرأة في الإنجيل يكاد يكون ملغيا ، وحتى في الجتمع المسيحي في عهد القديس بول ، الذي يقول بأن النساء يجب أن يلزمن الصمت في البرلمان ويطعن أزواجهن ، أي يوافقن على كل مبادئ المجتمع اليوناني حيث يقدم نموذجا إنسانيا ، وموستيل هومين صنف النساء حين قال إنه يجب أن تكون لنا نساء لإنجاب الأطفال ، وعشيقات للمتعة ، وعاهرات للرغبة ، هذا هو المفهوم الغربي للمرأة الذي استقاه من الإنسانية اليونانية بمعنى من المعانى ،

وفي صلوات اليهود يقولون: يشكر الرجال الله لأنه لم يخلقهم نساء ، وهذا هو أيضا جزء من تقاليد الشرق الأوسط . وعندما يتم الحديث عن تعدد الزوجات في الإسلام ، ينبغي ألا ننسى أنه يقال في الإنجيل إن سليمان كان له ثماغائة زوجة إضافة إلى العشيقات . ثمة مبالغة في ذلك ، ولكن هذا يدل على أن ذلك يعبر عن التقاليد الغربية مثلما يعبر عن التقاليد الشرقية .

## - ما هو رأيك بـ (نسوية الكتابة)؟ كمعيار في التقييمات وخصوصاً في ميدان الكتابة؟

- كل أشكال اضطهاد المرآة متأتية من تقاليد الشرق ولا دخل للإسلام فيها ، فوضع المرآة في القرآن أفضل ما هو عليه في المسيحية ، فالقرآن يؤكد على أن الله خاق الرجل والمرآة في الكاثن نفسه . ثمة عدالة ، حتى أقول عدالة لاهوتية ، لا يوجد ميثل لها في مكان آخر ، وجميع الأشكال الأخرى ، مثل النظرة الدونية والعنصرية ما هي إلا جزء من تقاليد الشرق الأوسط . كل التقاليد محترمة ولكن شريطة ألا تفرض على أحد .

وما هو رأيك بالكتابة النسوية بالذات؟

- هناك مختصون بهذا الجال ، وقد كتبت عن ذلك ، حتى إنني لم أكن متفقا مع M.L.F (حركة تحرير المرأة) ، لأ نني أعتقد بأن ثمة مفهوماً مزيفاً يتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة ، وليس الهدف أن نصنع من المرأة رجلا . منذ ستة آلاف عام ، كل القوانين والتشريعات والدساتير صنعها الرجال لصالح الرجال في جميع أنحاء العالم . والرجال هم الذين ابتدعوا الحروب ، إذن ليس الهدف أن نصنع من المرأة رجلا ، لذلك لا علاقة لسياسة السيدة (تاتشر) بالمرأة ، فأي رجل محافظ غبي كان يسلك سياستها نفسها ، لا تكمن المشكلة هنا بل على العكس ، إنها تكمن في تأنيث كل العلاقات الاجتماعية ، هذه هي الأطروحة الأساسية في كتابي حول موضوع المرأة ، وللأسف الشديد ، لم يظهر لي سوى مثال نموذجي واحد وهو مدام موضوع المرأة ، وللأسف الشديد ، لم يظهر لي سوى مثال نموذجي واحد وهو مدام دولوردس التي (شغلت) منصب رئيسة الوزراء في البرتغال ، وأعتقد أن تأنيث السياسة بدأ منها ولم أجد في السيدة أنديا غاندي نموذجاً كذلك .

- تشغل قضية المرأة ، استلابها وحقوقها ومكوناتها ، ذهن غالبية المفكرين سواء في الشرق أو في الغرب ، إلا أن الغرب الأوربي كثيرا ما يستخدم هذه القضية لأغراض سياسية ولتحريف الحقائق ، ما هو رأيك بذلك؟

- أصابتني الدهشة أن أرى هذا العدد الكبير من النساء اللائي يتولين مسؤوليات إدارية كبيرة في العالم الإسلامي . على سبيل المثال ، أجريت معي حوارات تلفزيونية ثلاث مرات ، اثنان من الحاورين كن نساء يجدن اللغة الفرنسية ، وهو مرشد الثورة الإيرانية ، بأنه لا يوجد في إيران قانون يحرم وقد أكد لي خامئتي ، وهو مرشد الثورة الإيرانية ، بأنه لا يوجد في إيران قانون يحرم أي منصب تتبوأه المرأة ، وهذا يبدو لي على جانب كبير من الأهمية ، كما أشار خامئتي أيضا إلى الحقوق الاقتصادية للمرأة ، على سبيل المثال وضعية ملكيتها للثروات ، وهذا الحق لم تتمتع به المرأة . الفرنسية إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، وهذا الحق يعود تاريخه إلى زمن النبي محمد على سبيل المثال ، حق المرأة في طلب الطلاق من زوجها كان مطبقاً في الإسلام ولم يتحقق ناك في إيطاليا إلا منذ عدة أعوام فقط ، وكان هذا الحق موجوداً في زمن محمد . إذا التقاليد التي ترى تكريس هذه الأوضاع للمرأة . والتقاليد الموجودة في الشرق الأوسط التقاليد التي ترى تكريس هذه الأوضاع للمرأة . والتقاليد الموجودة في الشرق الأوسط لا علاقة لها بالإسلام . وحتى يكنني اللهاب إلى أبعد من ذلك : من هو أو من قال بأن المرأة التي ترفض وضع الحجاب يجب أن تعدم؟ والعقوبات نفسسها تُنزل بالماة التي ترفض وضع الحجاب يجب أن تعدم؟ والعقوبات نفسها تُنزل بالماة التي ترفض وضع الحجاب يجب أن تعدم؟ والعقوبات نفسها تُنزل بالماة التي ترفض وضع الحجاب يجب أن تعدم؟ والعقوبات نفسها تُنزل

- ما هو نموذج المرأة الذي أثار انتباهك في التراث العربي الإسلامي ؟
- إحدى أهم رائدات الصوفية رابعة العدوية في البصرة ، وما هو هام أننا نجد عندهن موضوعات كما نجدها عند النساء الكبيرات في المسيحية . ثمة سمات مشتركة بين رابعة العدوية والقديسة تيريس ، كما أن هناك سمات مشتركة بين شعر ابن عربي وشعر القديس جان لاكروا ، وأعتقد أن الإسلام الأنلسي كان الأكثر انن عربي وشعر القديس جان لاكروا ، وأعتقد أن الإسلام الأنلسي كان الأكثر انتحاحا . نجد الشاعرة ولادة التي كانت تدير أكبر صالون أدبي عندها ، إنها عبارة عن استثناء لأنها ابنة خليفة ، ولكن شعرها كان جريئا للغاية ، وخصوصا علاقتها مع الشاعر ابن زيدون ، والتبادل الشعري بينهما كان مذهلا . وذلك يعني أن للمرأة من تشويه بعض الفقهاء لهذه المكانة .

# لاذا كل هذه الضجة التي أثيرت حول طالبة عربية مسلمة كانت تضع الحجاب في مدرسة فرنسية؟

- أجل . . . إن مدرسا للرياضيات في مدرسة فرنسية رفض أن يلقي محاضرته لأن طالبة عربية مسلمة كانت تضع الحجاب في غرفة الصف. هذا يدل على أنه يخون مسؤولياته كمدرس . ماذا تعني له أو للآخرين الملابس التي ترتديها هذه الطالبة أو تلك؟ لا توجد ضرورة لافتعال فضيحة عامة من ذلك . على سبيل المثال إن طالبا يهوديا يضع على رأسه قلنسوة لم يكن يمنعني من إلقاء محاضراتي ، عندما كنت أستاذا في الجامعة ومساعدتي في الجامعة كانت امرأة دينية ترتدي ثوب الرهبنة ، لا أهمية للَّك ، كما أن هناك إيحاء في أمريكا بأن الصراع بين العراق والكويت أمر داخلي لا يهم الأمريكيين ، وفجأة تذكروا بأن هناك قانوناً داخلياً ، في الوقت الذي اخترق فيه الصهاينة هذا القانون الدولي ٢٣٨ مرة دون عقاب . وعندما صَّمت إسرائيل القدس أدينت لكنها لم تتعرض للحصار ؛ لأن أمريكا تقف بجانبها . ولكن عندما يدخل صدام حسين إلى الكويت ، تحدث المجزرة ، لماذا؟ لأن القدس مدينة مقدسة ، لكن الكويت مقدسة ألف مرة ، لأنها احتياطي بترولي ، وبترولها يعادل نصف البترول العراقي ، والكويت (دولة) لا يوجد أي سبب لوجودها ، لأنها حتى أثناء حكم الإمبراطُورية العثمانية كانت محافظة تابعة لإقليم البصرة . وفي عام ١٩٦٢ تم تأسيس الكويت ؛ لأن الزعيم عبد الكريم قاسم أعلن عن تأميم نفط العراق ، المتمثل بالشركة الاحتكارية ، (عراق بتروليوم) ، التي كانت تستغل ٩٨ بالمائة من الأراضي العراقية التي تحتوي على البترول . وأنذاك هدد الإنكليز بالتدخل العسكري ، فأضطر عبد الكريم قاسم للإذعان . وحكامها ما هم إلا دمي متحركة ، إنها منطقة غنية بالبترول ، وكان لا بد من تقطيعها وتقسيمها من أجل الهيمنة عليها .

## – لماذا مسا يزال العسالم العسربي والامسلامي يعساني الكبت ، مساذا تأمل في كفاحك خد الصهيونية؟

- الأصح أن تقول كفاحي ضد التزمت ، سواء كان يهوديا أو إسلاميا أو مسيحيا ، لنعود إلى تطبيق الشريعة كما يرسمها القرآن وليس كما يرسمها غارودي . ذلك موجود في القرآن ، لنطبق القرآن على المملكة العربية السعودية ، الله وحده الذي يملك ، ماذا يفعلون بهذه الثروات الطائلة الضخمة عندما يستخدمون الناس

كعبيد مثل البنغاليين والفلبينيين والآخرين ، السعودية هي المركز العالمي للتزمت ، والبترول السعودي يتحول إلى المستنقع الأسود للإسلام. ولنطبق المبدأ الثاني ، الله وحده الذي يأمر ، الملكية المطلقة هي التي تخلق الدساتير والقوانين في المملكة العربية السعودية . ولنطبق المبدأ الثالث ، الله وحده الذي يعرف والسعودية تفرض علينا عقائد دوغمائية يطلقها بعض الشيوخ ، هل هؤلاء يعلموننا؟ إنها أسس المملكة ، ولهذا السبب يوجهون انتقاداتهم إلى . وعندما قلت بأن الفسق السياسي يتمثل في استقدام نحو نصف مليون ألف جندي أمريكي إلى السعودية ، أثار ذلك مجادلة حامية على صفحات (اللوموند) بين القس باردا والسفير السعودي ، فقد سأل القس باردا عن سبب عدم بناء كنيسة أو معبد على أرض المملكة العربية السعودية ، فأجابه السفير السعودي بأن هذه الأرض مقدسة ، لذلك لا يوجد مكان للكنيسة ولا للمعبد. وأنا أقول إذا كانت هذه الأرض مقدسة فلماذا استقدموا هذا العدد الهاثل من الجنود الاميركيين لحاربة العراق. وعندما انفجر تمرّد في مسجد مكة استقدموا الجنرال باريل مع قواته لاقتراف أكبر مجزرة بشرية لإحلال النظام . وعندما وقعت مشكلة مع الإيرانيين ، استقدموا الجنرال غوندفيردنر ، ووضعوه على رأس الحرس الوطنى السعودي . هل هؤلاء هم حراس الأماكن المقدسة؟ ولذلك قلت بأن السعودية تمثل (الفسق السياسي) . الشيء نفسه حصل مع حسني مبارك ، فقد حذف الأمريكيون ٥ مليارات دولار من ديونه شريطة أن يدُّخل في ألحرب ضد العراق ، وهو ما معناه ، أنا أدفع لك وأنت تفعل ما أريد ، هذا هو الفسق بعينه ، أن ننظر إلى كل هذه الأشياء من خلال ارتباطاتها بواقع عارسة السياسة. إن عصب الازدهار في الغرب هو البترول ، لذلك أصبح هدف الأمريكيين هو الهيمنة على البترول في جميع أنحاء العالم .

وأعتقد أن هذا ينطبق على الصحافة العربية أيضا وقد جرى ذلك مع الأب بيير، ا الذي هددوه بعدم دعمه ماليا إذا اتخذ موقفا لصالحي .

<sup>-</sup> الممارسات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ، والتي ذكرتها قبل قليل ، تحاول أن تجد لها دعائم فكرية سواء في تراثنا العربي- الإسلامي أو فيما ينتجه الغرب من تقنيات جديدة ، ماهي هذه الدعائم في نظرك؟

<sup>-</sup> المملكة العربية السعودية تفهم الإسلام في أضيق مفاهيمه ، في الوهابية .

وفي رأيي أن الوهابية كانت في بادئ الأمر حركة إصلاحية على يد عبد الوهاب محمد . إنها في الحقيقة تسير في تيار ابن حنبل ، أي في التيار الأكثر انغلاقا ، الذي يضع التقاليد في الدرجة الأولى ، يقول ابن خلدون إن أبا حنيفة استخدم بضعة أحاديث ، فيما استخدم ابن حنبل أحاديث كثيرة . . من أين جاء بها و وبعد الوهابية هناك ابن تيمية ، الذي يمثل ظل السلطة الكبيرة . لماذا كل هذا الاحترام لابن تيمية ، لان هذا الرجل كان يقول بما معناه (من الأفضل أن نقوم بثلاثين عاما من العبادة على ساعة واحدة من التمرّد) . كما أن السعوديين يستعبدون المتصوفة ؟ ولأول مرة تحدثت فيها عن ابن عربي ، كانوا يقولون لي إنني أتحدث عن الشيطان ؛ لأن المتصوفة كانوا يتمتعون بالحرية وأنا أحب ابن عربي كثيرا لأنه لا يفرق بين المسيحيين والمسلمين . يتمتعون بالحرية وأنا أحب ابن عربي كثيرا لأنه لا يفرق بين المسيحيين والمسلمين . والقرآن يتحدث عن المسيح ، وأولتك يصورون القرآن تصويرا كاريكاتوريا . أتذكر أنني وآت جميع الآيات القرآنية أمام خمسمائة مؤمنة مسيحية ولاهوتية في إسبانيا وهي تتحدث عن المسيح ، بشكل رائع . والقرآن لا ينكر العذراء . ابن عربي يقول إن محمداً هو أصل التوبة بينما المسيح هو أصل القداسة ، ولهذا كان ابن عربي يظل محدمداً هو أصل التوبة بينما المسيح هو أصل القداسة ، ولهذا كان ابن عربي يظل مندها لإهمال هذه التقاليد .

- ثمة اتهام يوجه ضدك بأنك تعمل على تحريف الإسلام ، كأن تختصر الصلوات الخمس إلى ثلاث صلوات . ما صحة هذا الادعاء؟

- لم أختصر شيئا ، وهذه أكذوبة أخرى ، قلت إن القرآن يجب أن يذكر في الصباح . ينبغي الصلاة ، أي التفكير بما نقوم به طوال اليوم ، وفي الظهر ، نفكر بما قمنا به في اليوم ، وفي المساء نعمل الحساب . لا يوجد في القرآن تحديد للصلوات ، قلت بأن الصلاة تعني التفكير بأشياء خاصة . ثمة صلاة واحدة في العالم حتى لو اختلفت من شعب إلى آخر .

- ما هو في نظرك البديل الحقيقي لما يسمى حاليا بـ (النظام العالمي الجديد) وهل تتوقع ظهور أقطاب جديدة تقلب الهيمنة الأمريكية على عقب وتتحلق توازنات جديدة ، وتؤثر بالتالي على مصير الشرق الأوسط؟

- إننا في قلب حروب دينية ، الدين المهيمن حاليا ليس هو الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية ، بل هو ما أطلقت عليه (وحدانية السوق) . وهناك إله واحد هو الدولار . وحرية السوق الآن تعني أن القوي يأكل الضعيف ، كالمثل الشائع إن الثعلب حر والدجاجة حرة أيضا ، إنه الشكل الجديد للاستعمار . الأب لكوردير كان يقول بين القوي والضعيف الحرية هي التي تضطهد ، هذا شيء نموذجي الآن ، أنظر إلى الأمريكيين وما يحدثونه من قلاقل للصينيين ومقاطعة بضائعهم بحجة أنها مزيفة ، على سبيل المثال تذهب إلى المغرب وتشتري بضائع تقلد ماركة كريستيان ديور أو كارتييه أو هيرميس أو إيف سان لوران . إنها مصنوعة طبقا للأصل ، حتى إن ابنتي تشتري هذه البضائع لأنها رخيصة الثمن . الأمريكيون يجعلون من أنفسهم حماة لهذا العالم من أجل الترويج لبضائعهم . الحرية هنا تعني تماثل العالم مع الولايات للمخذا العالم من أبيا التنبؤ بما يحدث ، ولا حاجة بنا أن نصبح أنبياء لنعرف أن الهدف التالي سيكون إيران والثاني سوريا والثالث السودان ، وبعد ذلك يصبح بترول العالم بأيديهم ، أي ٩٩ بالمائة من بترول العالم .

- ما هو رأيك بالحصار الذي اضطهد الشعب العراقي طيلة أكثر من عقد؟ - الحصار شيء وحشى (صارخ) وإذا ما عدنا إلى حقوق الإنسان فإن ماثة ألف طفل يتوفى في العراق سنوياً ، وفي العالم ثمة ١٥،٥ مليون طفل يوتون سنويا من سوء التغذية والجوع ، وإذا أضفنا إليهم الكبار فيصبح العدد ٦٥ مليوناً ، وعملية التطور في الغرب تكلف بلدان الجنوب ما يعادل قنبلة هيروشيما كل يومين ، هذه هي الخطورة ، الشعب العراقي هو الذي يدفع ثمن هذا الحصار مهما فكرنا بصدام حسين سواء أحببناه أو كرهناه ، هذا أمر لا يعنيني لأنني لست عراقيا ، أنت عراقي ، ولكن لدي رأي فيه ولست مجبرا على قوله . الشيء المهم أن هذه الحرب هي حرب استعمارية ضد العراق وليس هناك ما يبرر استمرار هذا الحصار الآن ، وأقول لك بصراحة إن خطأ صدام حسين هو (سذاجته) ، فقد تم خداعه مرتين ، في المرة الأولى أوحت له أمريكا بأن إيران خالية من الجيش والحكومة وبإمكانه احتلالها في خمسة عشر يوما ، فاعتقد بذلك ، وكلفته حرب الخليج الأولى غالياً . . . والمرة الثانية كان السبب هو البترول ، وبعد ذلك يسعون للهيمنة على البترول الخليجي . وظيفة إسرائيل الأساسية أن تكون محمية المرتزقة ، والمدفوع لها بشكل أفضل ، وذلك من أجل الهيمنة على البترول الخليجي . السيد الن بيريفيت ليس صديقا سياسيا ، هو ديغولي وينتمي إلى حزب شيراك ، قال إن اللوبي الصهيوني أول من وافق على حرب

الخليج وكذلك اللوبي الصهيوني في أمريكيا هو الذي قام بحرب الخليج ، والنتاثج هي أولا : إعطاء الأموال والسلاح إلى صدام حسين من أجل الحرب ضد إيران ، والْخَطوة الثانية دفعه من أجل تحطّيم نفسه ، ثالثا : وفي (شرم الشيخ) يعلن شمعون بيريس بأن إيران هي الهدف التالي وخصوصا حزب الله ، في الوقت الذي يعتبره جميع اللبنانيين ، مسلمين ومسيحيين ، الجهاز المسلح للمقاومة . هذا كل ما في الأمر ، ويدعي الإسرائيليون بأن هذا الحزب تابع لإيران ، هذا يمكن ، ولكن اللبنانيين لا يعتبرونه هكذا ، ولننظر إلى الأحداث الأخيرة في لبنان ، إنها بدأت بموت جندي إسرائيلي ، ولكن ليس في إسرائيل بل في داخل الأراضي اللبنانية ، في الشريط الذي تحتله إسرائيل ، ففي اللغة العادية كان من الممكن أن نقول عن هذه الحادثة بأن ثمة محتلاتم اغتياله من قبل القاومة ، ولهذا قلت لك قبل قليل إن رئيس الجمهورية الفرنسية ، والصحافة والسلطة ، تابعون إلى توجيهات اللوبي الصهيوني ، هنا على سبيل المثال لا تجد في أي صحيفة سواء في (اللوموند) أو (الفّيغارو) وغيرها أي مقال يتحدث عن مجزرة قانا باعتبارها جريمة ضد الإنسانية ، وهي هكذا في الحقيقة لأن الهجوم ضد ثكنة عسكرية يُعدّ فعلاً من أفعال الحرب ، بل إن إسرائيل تقصف ، كما أوضحت تقارير الأم المتحدة ، مكانا مدنيا ، لذا فهو جريمة ضد الإنسانية . لم يتجرأ أحد أن يستخدم هذه العبارة ، وهم يقومون باتهامي أنا ويعتبرونني (نازيا جديدا) لأننى أدين هذه الجرعة ضد الإنسانية ، ولهذا السبب غضب الصهاينة . أخبروني بأن مجلة (المصور) نشرت كاريكاتيراً عني في المتحف الذي اسسته في قرطبة وهدفه هو توحيد الأديان. ثمة تماثيل شمعية كما هو متحف كريفان بباريس، لكنها تتكلم عن ابن عربي وعن الفيلسوف اليهودي الكبير دافيد رويس والملك الفونس العاشر، وضعوا في الكاريكاتير هذه التماثيل الثلاثة ، ووضعوني بجانبها . وهناك طفل صهيوني يرميني بالحجارة ، وهناك في أعلى الصورة ثمة عربي ناثم ويشخر (يضحك) . إنني سعيد أن أحصل على هذا الكاريكاتير . أقول لك إنني التقيت بصحافي إيطالي يعمل في صحيفة إيطالية كبيرة لا أريد أن أذكر اسمها . سألته : (أي اتجاً، تمثله صحيفته؟ قال لي : إنها تابعة إلى بيراسكوني) ، ثم أضاف أن الصحيفة طلبت مني أن أكتب مقالًا عن كتابك ، وأنا متفق معه كلية ، ولكنني إذا عبرّت عن رأيي الصريح فإنني أفقد وظيفتي في القناة التلفزيونية الشانية ؛ لأن عمليات المونتاج من شأنها تحريف الكلام عن سياقه .

- تحدثت في كتابك عن الإرهاب الفكري الموجود في فرنسا ، كيف يمكن أن يحصل ذلك في بلد متطور مثل فرنسا؟

- يفرض علينا الآن التفكير الواحد، صحيح أنت حر، لكن إذا كنت تسير في المباطة، وإذا ما رفضت، فالأمور تختلف. وما حصل في العراق شيء نموذجي، ذهبت لزيارة العراق أثناء الحرب، فكتبت الصحف تقول (غارودي ذهب لرؤية صدام حسين) وهذا الخبر بحد ذاته يعني أن غارودي خائن. جميع الصحف نشرت الخبر ذاته، يعني أنها تتساعل لماذا أقدمت على هذه الزيارة، وما هي الأسباب الكامنة وراءها وهكذا. شخص واحد فقط امتلك الجرأة فقط أن يجري معي حواراً مباشراً، لأنني كنت أرفض الحوارات المسجلة، وخصصوا لي أربع دقائق فقط على القناة التلفزيونية الفرنسية الثانية فقلت، (إن شخص صدام حسين ليس هو المشكلة، والنظام العراقي أمر يخص العراقيين، ولكننا نشن حربا استعمارية ضد هذا البلد) وفي اليوم الثاني تم فصل الصحافية التي أجرت معي الحوار من وظيفتها، وقد تعاطفت معها النقابة، فاتصلت بهذه السيدة وقلت لها لا أعتقد بأن قرار الفصل مينفذ، فقالت لي النقابة لا تستطيع أن تفعل شيئا من أجلي، لأن قرار الفصل صدر من قصر الرئاسة الفرنسية في (الاليزية)، والآن كما ترى أن حرية الصحافة هي أكذوبة أخرى، لأن جميع الصحف لم تسمح لي بحق الرد باستثناء صحيفة والفيغارو) التي خصصت لي بعض السطور، ولا يمكن أن أرد بشكل مباشر.

- ما هو رأيك بمصطلح ( العولمة) في التطبيقات الأمريكية والفرنسية ؟

- العولمة هي عبارة عن شكل للاتحاد العالمي ، ولنقل الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة . عندما كانت إنكلترا أكبر قوة اقتصادية في العالم اقتنعت بأن السوق الحرة هي الوسيلة الفضلى للهيمنة ، على سبيل المثال كان أبناء مستعمراتها يحاولون التحرر ، تماما مثل الولايات المتحدة التي رفعت منذ نشوثها الأول قانون التبادل الحر ، لأنه من خلاله يتمكن الأكثر قوة من التهام الأقل قوة . لا أعرف من هو صاحب (نظرية الثعالب الحرة) بين ( اللجاج الحر) أي الساحة الحرة التي يتمكن أحدهم فيها من أكل الآخر . كما أخبرتك قبل قليل إن نظرية العولمة الأمريكية هي الهيمنة ، وهكذا تعمل الولايات المتحدة على سن قوانين تريد تطبيقها على العالم بأكمله . أفكر بقانون هيمس بيرتون الذي فرض الحصار على العراق وكوبا وإيران وليبيا ، وهم أفكر بقانون هيمس بيرتون الذي فرض الحصار على العراق وكوبا وإيران وليبيا ، وهم

يسعون إلى جعله قانونا عالميا . والعولمة في الوقت الحاضر هي (الأمركة) او التأمرك للعالم بأكمله ، وهذه الأمركة والتأمرك خطيرة للغاية . على سبيل المثال ، يوجد في العالم ما يقارب المليار من الناس الذين لا يجدون الطعام الكافي لإشباع جوعهم ، وحتى في أغنى دول العالم ، على سبيل المثال ، في أميركا توجد نسبة ١ إلى ٨ من الأطفال لا يجدون الطعام اللازم . فقد أوضحت مدام سوزان جورج في كتابها المعنون (غارق في الديون) وهو كتاب حول الديون ، تشرح أن نموذج التطور في الليبرالية الغربية يكلف العالم الثالث حوالي ما يعادل قنبلة هيروشيما واحدة كل يومين . والحصار على العراق في الوقت الحاضر يقتل ٥٠٥ طفل عراقي في اليوم . أعتقد أن هذا هو تأثير العولمة ، واللببرالية التي تعالب الولايات المتحدة كل العالم بتطبيقها دون ان تريد تطبيقها على نفسها ، إنها لا تريد تمويل المزارعين الكبار ، ولكنها تطالب فرنسا بترك ١٢ بالماثة من مساحة أرضها بدون زراعة . هذا ينطبق على المعلوماتية والطيران وصراع اليوينج ضد الإيرباس . الخ . وهذا شيء نموذجي ، الجميع يشجع الصناعات الكبيرة وأساليب الزراعة الأميركية .

#### - ما هو تأثير العولمة على الثقافة؟

إذا أخذنا فرنسا كمثال ، نرى بأن نسبة العروض السينمائية الفرنسية في الولايات المتحدة هو (ه) بالمائة ، والأكثر من ذلك أن هذه العروض السينمائية الأميركية هي الأكثر انحطاطا ومعظمها أفلام العنف . ذات مرة كنت في زيارة للولايات المتحدة ، بدأت أشاهد القنوات التلفزيونية البالغة خمس عشرة ، خصصت دقيقة لمشاهدة كل قناة ، وفي غضون خمس عشرة دقيقة ، سمعت ٧٧ إطلاقة الموساصة ، وحفيدتي وهي طالبة تدرس الطب في عمر الثامنة عشرة رأت أحداث المعنيف أكثر عا رأيت أنا طيلة عمري ، رغم أني خضت الحرب . أصبح الموت العنيف ظاهرة طبيعية بالنسبة لأولادنا ، وليس عن طريق الصدفة أن الولايات المتحدة تتصدر البلدان في نسبة الجرائم ، وبيع الأسلحة ، ويعود ذلك إلى عهد الاستعمار، تتصفر البلدان في نسبة الجرائم ، وبيع الأسلحة ، ويعود ذلك إلى عهد الاستعماري كما هو الحال الآن في إسرائيل ، عندما كانوا يوزعون الأسلحة على المستعمرين لتصفية الهنود الحمر ، وهذا قرار موجود في المستور الأمريكي ، كان بوش وريغان عضوان في رابطة الدفاع عن حمل السلاح الشخصي . هناك أطفال يذهبون إلى المدرسة وهم يرتدون الدوع الواقية ضد السلاح في الولايات المتحدة ، ثمة ثلاثة

ملايين أمريكي خاضعين للمراقبة القانونية ، يموت الناس في العالم الثالث بسبب الجوع بينما يموت الناس في أمريكا بسبب غياب الجوع . لم يعد للحياة من معني ، في البلدان الأكثر غني توجّد أعلى نسبة للانتحار بين المراهقين وتأتي بعدها السويد ، وهولندا ، وسويسرا ، وفرنسا ، بينما لا نجد هذه النسبة في البلدان الفقيرة ، إذن أذكر في كتابي الجديد بأن الولايات المتحدة ، طليعة الانحطاط ، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب بل على جميع الأصعدة ، حتى إن البنك فقد دوره وأصبح مركزاً لتجميع رؤوس الأموال لإنتاج البضائع في الشركات. هذا هو الدور الطبيعي، ولم يعد دور البنك هكذا . يوضح الاقتصادي الفرنسي الحاصل على جائزة نوبل موريس الياس ، أن الأرباح الناتجة عن المضاربات المالية حول شراء وبيع المواد الأولية ، التي لا تكلف أي جهد يذكر ، تبلغ نسبتها ٤٥ مرة أكثر من المضاربات المالية حول التبادلات الاقتصادية في البضائع والخدمات ، وهذا هو نموذج الانحطاط ، ويشمل جميع الميادين الاقتصادية والفنية . هنا تثار ضجة كبيرة حول قيام بعض الأفراد بحفر قبر يهودي ، بينما في إسرائيل ، حسب إحصائيات عالم إسرائيلي ، وهو إسرائيل (شاحاك) ، تم تدمير ٢٧٥ مقبرة فلسطينية ، وفي تل أبيب ، ينبغي ألا ننسى ، أنهم شيدوا فندق هلتون على أنقاض مقبرة عربية أزالوها بالبلدوزرات ، ولم تقم أية ضجة حول ذلك ، إنه الاحتقار لحياة وموت الأخرين ، وهذا بالذات نمط التفكير الأمريكي . لماذا هذا التيار المضاد للثقافة؟ ليس هناك ثقافة أميركية بل هناك ثقافات ، لأن الثقافة الأصلية الوحيدة هناك كانت الثقافة الهندية ، ومتطورة للغاية ، نذكر على سبيل المثال علم الفلك والرياضيات ، فإن تقويم المايا أكثر صحة من تقويمنا الأوروبي ، ولم يخطئوا سوى بيوم واحد طيلة ٦ ألاف سنة . هذا الشيء تم تحطيمه وكذلك هذه الثقافة ، ولكن ما الذي وضعوه محل هذه الثقافة؟ فقد قدم البيوريتانبون المتطّهرون الإنكليز حاملين الإنجيل في أيديهم ، دون أن يحتجوا على قتل الهنود وأخذ أرضهم ، وقد وفد الناس من أنحاء العالم بسبب سمعة أميركا الغنية ، وكل واحد من هؤلاء حمل معه ثقافته ، الثقافة الإيطالية في سان فرانسيسكو ، فقد عرفت فرانكيتي ، وتضم ثورا ورسامين وموسيقيين ، وهناك حي أخر تشاهد فيه أفلاما باليونانية بسبب وجود اليونانيين بثقافتهم ، وهناك أفلام بالألمانية تعبر عن ثقافتهم ، وكذلك اليابانيون والصينيون . إذن هناك ثقافات متعددة وليس هناك ثقافة أميركية ، وهذا يذكرني بمحاكمة كاربانترا ، قالت القاضية إن خطأنا الكبير في هذه المحاكمة هو جهل الوسطّ

الذي يعيش فيه الناس وعدم تقرير أهمية موسيقي الروك، في صالات الرقص والنوادي الليلية هناك مختصون بمعالجة من يتعرض للكسور والطواري الأخرى أثناء عملية الرقص ، وكذلك بالنسبة للرسم ثمة انحطاط ، ماذا يفعل الرسام ، يضع حيوانا علم, خامة اللوحة ، يشبه ذلك ما كان يفعله مارسيل دوشان في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، عندما كان يقدم المنحوتات ، يضع ثعلبا على الجدار ، إننا يمكن أن نفهم ذلك في تلك الحقبة ، حقبة الحرب والسخرية منها ، ولكن أن يقدم فنان ، على تقليد ذلك بعد مرور حمسين عاما فذاك يكشف عن مرض طفولي ، والمشكلة الأساسية تكمن في أولئك الفنانين الأميركيين الذين يريدون نقل ذلك إلى أوروبا، وقد انتقلت بعض الظواهر إلى فرنسا مثلما فعلوا في ساحة بورت رويال وجسر بون نيف ، إنهم يصدرون إلينا التيار المضاد للثقافة ، وذلك في جميع أنحاء العالم ، سواء في جاكارتا أو في باريس . ولا تتضمن الأفلام الأميركية ظاهرة العنف فقط بل إنها تقوم بتزييف الحقائق ، وخصوصا العنصرية إزاء السود . تؤكد غالبية الأفلام على أن السود مجرمون أو تقوم هذه الأفلام بتصوير (الحلم الأميركي) . . دلاس ، وسانتا بربارة ، وثمة أفلام قليلة ، ولحسن الحظ ، تكشف حقائق المجتمع الأميركي مثل فيلم (عناقيد الغضب) الذي يفضح عمليات طرد الشركات الكبرى للمزارعين الصغار لا نعشر عليه الآن في اتصالات ، وتُعدّ هوليود أكبر مركز لتصدير الأفلام الجنسية (البورنوغرافية) التي تهدف إلى تحطيم مفهوم الحب. تحاول الولايات المتحدة تحطيم كل ثقافات العالم ، من خلال الهيمنة والسيطرة ، على ثقافات الصين والهند والثقافة الأوروبية .

كتبك الجديدة صدرت عن دار نشر أسستها بنفسك وبجهودك الشخصية ،
 هل ثمة أزمة أخلاقية في دور النشر الفرنسية ؟

- هذه الأزمة التي تتحدث عنها لا تشمل دور النشر فقط بل جميع وسائل الاتصال السمعية والبصرية . وقد عرضت كتابي السابق والحالي على دور النشر وتخليت عن حقوق النشر ولكن دون جدوى . وقد نشرت أكثر من خمسين كتابا ، في كبريات دور النشر الفرنسية كما تعلم ، وكتابي الأخير ترجم إلي أربع عشرة لغة ، منها الصينية واليابانية ، وأخرها الفارسية ، وثمة أربع ترجمات بالعربية ، ولا بد أن أذك بأن ثمة ٢٦ أطروحة دكتوراه في العالم حول كتبي .

- منذ زمن طويل لم تقم بتأليف كتاب حول الجماليات ، مثل كتاب (واقعية بلا ضفاف) ، ما هو السبب ، هل هو الانغماس الكلي في عالم السياسة وإهمال الأدب والقن ؟

- كلا . . لقد ألفت كتبا أخرى حول الرقص الذي كتب باشلار مقدمته و(المسجد ، مرآة الإسلام) ، فقد تعرفت على طراز العمارة بنفسي ، ولم أكتب أي شيء عن مسجد لم أزره وأطلع عليه سواء في الهند أو في قرطبة .

والفن بالنسبة لي هو تحرر العالم نحو الأيمان ومظهر من مظاهر الإيمان ، والفن يعبر أيضا عن تحرر المستقبل ، وكتابي الأساسي حول الرسم يشمل ٦٠ عملا فنيا نحو المستقبل .

ــ ثمة اتهامات وجهت إليك ، منها التمييز العنصري إثر كتابك (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية) ما هي حقيقة هذه الضجة التي أثيرت حول كتابك؟

- منذ فترة وجيزة استلمت من المحكمة الأوراق الرسمية التي تخص التحضير لقرار إدانتي بسبب كتابي الأخير ، وأعتقد أن الاعتراضات التي وجهت إلى كتابي الأخير تتهمني بأنني ألفت كتابا في التاريخ يناقش عدد اليهود الذين ماتوا وطريقة موتهم . إنني في الحقيقة ، لم أبتدع شيئا جديدا في هذا الميدان ، فقد اقتبست الأرقام من المؤسسات العالمية الختصة ، فليس هدفي هو ذلك ، بل هو في الجوهر شرح أبعاد خطورة السياسة الإسرائيلية ، ليس ما يخص الماضي اليهودي بل استخدام هذا الماضي لرسم سياسة خطيرة وبشعة يقوم بتنفيذها قادة من أمثال بينامين نتنياهو . الأطروحة الأساسية في كتابي توضح كيف تتصرف إسرائيل منذ زمن مؤسسها الأطروحة الأساسية في كتابي توضح كيف تتصرف إسرائيل منذ زمن مؤسسها ثيبور هيرتزل الذي كان يقول بان إسرائيل لا يمكن أن تتطور إلا من خلال الحضارة الغبية شالم التقدمي الذي بنى المستوطنات أكثر من أي حكومة رجعية . والخطورة تكمن في أن هذه السياسة قد تؤدي إلى إشعال حرب عالمية ، وقد تشعل الحرب العالمية الثالثة ، وهذا ما يؤيد الأطروحة القائلة بصدام الحضارات ، احتدام الحضارة اليهودية والمسيحية مع الحضارة الإسلامية البريرية ، أي التحالف الإسلامي ، المحورة المائيلة إسرائيل تضب في هذا الكونفشيوسي ، بمعنى التحالف بين إيران والصين . وسياسة إسرائيل تضب في هذا الكونفشيوسي ، بمعنى التحالف بين إيران والصين . وسياسة إسرائيل تضب في هذا الكونفشيوسي ، بمعنى التحالف بين إيران والصين . وسياسة إسرائيل تضب في هذا الكونفشيوسي ، بمعنى التحالف بين إيران والصين . وسياسة إسرائيل تضب في هذا الكونفشيوسي ، بمعنى التحالف بين إيران والصين . وسياسة إسرائيل تضب في هذا الكونفشيوسي ، بمعنى التحالف بين إيران والمين . وسياسة إسرائيل تضب في هذا الكونفشيوسي ، بمعنى التحالف بين إيران والمين . وسياسة إسرائيل تضب في هذا الكونفشيوسي المؤلف المؤلف

الإطار، خصوصا سياستها إزاء الفلسطينيين وسوريا وتهديداتها ضد إيران. هذا هو هدف كتابي، إيضاح خطورة هذه السياسة. وبصدد الاتهامات الموجهة ضدي (التمييز العنصري)، أقول: هل يوجد تمييز عنصري ظاهر كما هو موجود في الصهيونية انطلاقا من الحديث عن (شعب مختار) الذي يجيز تدمير الآخرين ومصادرة أراضيهم، فالأميركيون أبادوا الهنود الحمر كما يبيد الإسرائيليون الفلسطينيين في الوقت الحاضر، (عنصرية الصهاينة أسوأ من عنصرية هتلر) لأن عنصريته كانت ذات مسحة بيولوجية تخص الجينات، بينما عنصرية الصهاينة اختار هذا الشعب من يستطيع أن يقف بوجههم ؟ فإذا كان الله اختار هذا الشعب من يستطيع أن يقف بوجههم ؟ فإذا كان الله اختاره أن المتحدة، عنصريتهم إذن ذات مسحة انطولوجية من قبل ۱۲۸ دولة في الأم المتحدة، عنصريتهم إذن ذات مسحة انطولوجية وبوجودية ولاهوتية، وهذا أسوأ أنواع العنصرية.

## - هل الهدف من وراء ذلك هو القضاء على حلم الفلسطينيين بتحويل القدسُ إلى عاصمة لدولتهم ؟

- بالتأكيد ، وقد كشفت الحقائق بأن الغرض من بناء هذه المستوطنات ليس لإيواء اليهود ، وتشير إحصائيات نشرت مؤخراً أن ١٢ بالمئة من المساكن التي شيدتها إسرائيل خالية الآن ولا يسكنها أحد ، فالحاجة ليست لبناء المساكن ، بل لبناء هذه المستوطنة في القدس لغرض تيئيس الفلسطينيين من إقامة عاصمتهم في القدس ، ومن الضروري أن أشير إلى أن الدولة الإسرائيلية لم تقبل عضواً في الأم المتحدة إلا بالموافقة على ثلاثة شروط ، وهي الشروط التي تفرض على الدولة الإسرائيلية فقط من بين جميع الدول .

١-عدم تغيير وضعية القدس.

٢- قبول الحدود التي رسمت في عام ١٩٤٨ . هذا ليس عادلا ولكنهم تجاوزوا ذلك
 أكثر من اللزوم .

٣- السماح بعودة الفلسطينيين إلى أرضهم ، ولكنهم جمدوا هذه الشروط ولم يطبقوا
 أيا منها ، إسرائيل تسخر من قرارات الأم المتحدة .

- العلاقات الفرنسية -الجزائرية تمر بصراع خفّي منذ عهد الاستعمار

## والاستقلال حتى الوقت الحاضر ، هل يكمن ذلك في عدم تجاوز الماضي ؟

- أنت تطرح سؤالا يسنى مباشرة ، وكنت على وشك أن أصبح جزائريا ، والجزائر بالنسبة لي بلدي الثاني . وقد تم إلقاء القبض علي في ١٤ سبتمبر/ أيلول عام ١٩٤٠ من قبل سلطات فيشي ، فبعثوني إلى الصحراء في معسكرات الاعتقال ، وكان شكلي مثيرا أنذاك ، وهناك نظمت اجتماعا في المعسكر ، وكان هناك قائد فرنسي يدعى كابوش طالب بإعدامي ، والجنود الذين كانوا يحرسونني من مسلمي الجنوب، فقد كانوا ينفذون جميع الأوامر ما عدا تنفيذ الإعدام، ومنذ تلك اللحظة أردت أن أفهم هذه الثقافة وسلوكها ، وبادر أحد القادة الجزائريين قائلا : (إنه ليس من الشوف أن يطلق رجل مسلح النار على رجل لا يحمل سلاحا) ، وأقول إنني كدت أن أصبح جزائريا لأن الرئيس أحمد بن بله اقترح على اكتساب الجنسية الجزائرية ، فقد شعرت بأنهم يتبنونني ، وقد أنقذوا حياتي في عمر الثامنة والعشرين وولدت من جديد ، وأنا الآن فوق التسعين من عمري ، وما يثير الاهتمام أن هذا الشعب أعطى اجمل مثال في حرب التحرير ، بالرغم من ضعف تسليحه أمام القوة الاستعمارية الهائلة ، إلا أنه انتصر ، وأعتقد أن مواقف الساسة الفرنسيين سيئة للغاية في الوقت الحاضر، وعلى مرَّ سنوات طويلة كان أولئك الساسة يطالبون بإجرء الانتخابات الحرة في الجزائر ، وعندما أجريت تلك الانتخابات بدأوا يصفقون للدكتاتوريين العسكريين من خلال تعطيل الانتخابات . لنتخيل أن هذا يحصل في فرنسا لقامت القيامة ، والأخطر من كل ذلك هو أن القادة الفرنسيين يدعمون الدولة الجزائرية غير الشرعية ، من خلال مدهم بالأموال وسلاح الطيران -الهليكوبتر - من أجل القضاء على المعارضين . إذن فرنسا تلعب دورا سيئا في أزمة الجزائر بل وتتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد ، باعتبارها دولة عظمى .

- نعود إلى فرنسا قليلا ، فمنذ سنوات طويلة لم تشهد فرنسا حركات فكرية وأدبية وفنية كالرواية الجديدة وغيرها ، ما هو السبب في نظرك ؟

- أعتقد أن السبب بسيط للغاية ، وهو أن الناس لديهم أفكار جديدة وأصيلة وساخنة ولكن لا أحد يريد نشرها ، ثمة فكر أحادي الجانب ، ولعلي أعطيك مثالا عن نفسي ، فقد نشرت ٥٣ كتابا في كبريات دور النشر : غاليمار - سوي - بلون وغيرها ، ولا نني انتقدت إسرائيل انتهى الأمر بالنسبة لى ، ونقول عن فرنسا بأنه بلد

حرية الصحافة والحقوق ، هذا ليس صحيحا ، لدينا الحرية في انتقاد ميتران وشيراك ، ولكن عندما تمس إسرائيل فأنت تتحول إلى رجل ضائع ، وهذا ما حصل لي منذ عام 19۸۲ عندما نشرت ، مع الأب لولون ، وهو كاثوليكي ، والأب ماتيو ، وهو بروستانتي ، وبمساعدة مدير صحيفة اللوموند آنذاك ، مقاله في هذه الصحيفة ، أوضحنا بها أن حرب لبنان لم تكن حدثا طارئا بل تسير ضمن المنطق الصهيوني . وأورد لك مثالا ثانيا ، ثمة قانون في فرنسا ينص على إنزال العقوبة بمن يمس شخصا أخر بالتجريح والسب والقذف ، إن جميع الصحف تقريبا حرفت ما قلناه ، الأب بيبر وأنا ، ولا أحد وافق على أن ننشر ردنا . والأسوأ من ذلك أنه عندما صدر كتابي (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ) طلبت صحيفة اللوموند منه أن يكتب صفحة كاملة يعبر عن رأيه وموقفه حيال كتابي . وقد تحمس الأب بيبر لذلك وعندما كتب رأيه وموقفه رفضوا نشر مقالته .

- ثمة رأي يقول: في غياب الحلول التي تطرحها حكومات البلدان العربية الحالية لحل جميع المشاكل ، فإن الأحزاب الأصولية الإسلامية سوف تسيطر على السلطة ، ما هو رأيك بذلك ؟

- أعتقد أن مستقبل الإسلام يعتمد على طريقته في خلق حداثته الخاصة به . كما قلت قبل قليل إنه لا يمكن فرض قوانين قدية على إنسان القرن العشرين ، إذا انغلق الإسلام حول نفسه يتحول إلى طائفة منعزلة ، وخاصية الإسلام ليست الالتزام بالتقاليد القديمة ، وتكمن أطروحته الأساسية في تقبل جميع الأنبياء ، اليهود وفضوا المسيح ، والمسيحيون رفضوا محمد ، ولكن محملاً اعترف بجميع الأنبياء منذ إبراهيم أب المؤمنين ، وما تلاه ، فالإسلام إذا ما قدم بهذا الشكل فإنه يتحول إلى عنصر لتجمع المؤمنين وإعلاء كرامتهم . وقد توسع منذ انطلاقته في بضعة أعوام من بحر الصين إلى الحيط الأطلسي ، المسألة الجوهرية هي عدم قراءة القرآن بعيون الموتى ، بحر الصين إلى الحيط الأطلسي ، المسألة الجوهرية هي عدم قراءة القرآن بعيون الموتى ، قال لي صديقي أبو مسعود ، وهو أحد رفاق حسن الننا ( بأن مهمتنا كمسلمين في قال لي صديقي أبو مسعود ، وهو أحد رفاق حسن الننا ( بأن مهمتنا كمسلمين في الوقت الحاضر هي أن نخلق فقها خاصا بالقرن العشرين) ، انطلاقا من شريعة شمولية وخالدة ، ولكنها تختزل في أشياء قليلة ، في سورة ٤٢ الآية ١٣ في القرآن ما معناه إن الله يخاطب محمداً قائلا له : إنني فتحت لك شريعة هي نفسها التي فتحتها

لإبراهيم وموسى والمسيح . الشريعة تصلح لجميع الأديان .

- ما الذي تقصده ب «الانحطاط» . . في كتابك الصادر حديثا «الولايات المتحدة طليعة الانحطاط» ؟

- حتى الآن مازال التطور الحاصل في البشريقاس بالمقاييس العلمية والتقنية . . وهذا ما أتاح للغرب أن يبسط الهيمنة الكولونيالية أولا ومن ثم الكولونيالية الأميركية الموصدة بالشالي . وكان لا بد من نقل هذا التوسع الغربي الذي اغتصد على الاكتشافات الصينية . وما يتعلق بالثقافة وعصر النهضة ينبغي ألا ننسى أن روادها كانوا هم العرب في أوروبا ، وحتى من الصينيين قبل قرنين من تعليلات السيد غوتنبرغ . وكذلك حضارة بغداد التي قدمت للبشرية أكبر مكتبة ، وهي التي حددت ثقافة العالم من خلال الفتوحات العربية الإسلامية . الحالة الثانية هي أن الانحطاط لا يتعلق بالتطور التقني . المشكلة أننا لا نتكلم عن التطور بالمعنى ذاته . إن ما أعتبره جوهر التطور هو العلاقة بين الطوائف البشرية ، لأن هناك حضارات إنسانية أخرى متقدمة على الغرب كثيرا .

إذا نظرنا إلى الاقتصاد الأميركي فهو رائع ظاهريا وفي جوهره كارثي ، لأن الولايات المتحدة هي من أكثر البلدان مديونية في العالم . وتعيش فوق مستوى إمكانياتها من خلال استغلال بقية بقاع العالم . وهي ، كما يقول صديقنا الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ، تسجيل للآلية التي تقوم بالاستثمارات والإنتاج ، وهذه علامة من علامات الانحطاط . . وكذلك الفردية تذكر بانحطاط الرومان ، حيث القصور كانت تنافس المعابد ، وهذا اليوم النظام ذاته يتكرر ، في عالم يوت فيه ، ؟ ألف إنسان نتيجة سوء التغذية والجاعة . . هذا هو الانحطاط من وجهة النظر الإنسانية . علاوة على ذلك هناك الانحطاط على الصعيد الفني : ترى ذلك في الموسيقي والرسم والفنون الأخرى . إنني لا أتهم هنا الشعب الأميركي لأننا لا يمكن أن ننسى الشعراء والكتاب الكبار الأميركين .

<sup>-</sup> ألا تعتقد بأن هناك ثقافة أميركية متماسكة لا علاقة لها بالأنظمة الأميركية؟

<sup>-</sup> لا أعتقد أن هناك ثقافة أميركية متجانسة وموحدة ، وهذا لا يأتي من خطأ

سكان هذه القارة . فأمريكا بلد بدأ بالجريمة ، بإبادة الهنود الحمر عن بكرة أبيهم ، ومن ثم استعباد الزنوج السود . . إنها من الخطايا الكبرى .

وكل الذين نزحوا إلى أميركا حملوا معهم بذور ثقافتهم. عندما تزور أحياء نيويورك ترى أحياء كاملة تتعامل بالابلانية ، وإلى جانبها أحياء تتعامل بالالمانية والصينية . هناك إذن ثقافات وليس ثقافة ، وكل نازح حمل تقاليده إلى هذه القارة ، والصينية . هناك إذن ثقافات وليس ثقافة ، وكل نازح حمل تقاليده إلى هذه القارة ، وأفكر حاليا بروح النهضة في الثقافة السوداء ، وعا أنه لا توجد ثقافة واحدة متجانسة لللك لا تأثير لها في السياسة . والعلاقة بين المواطن وبلده مثل علاقة العامل بشركته وهذا ما يميز العقلية الأميركية . أما في أوروبا فإننا ندافع عن ثقافتنا لأنها لمبت على الدوام دورا في السياسة . على سبيل المثال لعبت الثقافة المسيحية دورا لقرن عديدة ، وكذلك عصر التنوير وتأثيراته أثناء الثورة الفرنسية ، أو الماركسية التي لعبت دورا كبيرا في بعض البلدان رغم أنها أفلست في النهاية . فالأيللوجيا لعبت دورا كبيرا ، أما السياسة الأميركية فلم تلعب أي دور يذكر . المشكلة الأساسية التي تارسها تروج لها أمريكا في الوقت الحاضر هي سياسة (التبادل الحر) التي كانت تمارسها بريطانيا عندما كانت إمبراطورية كبيرة . وأريد أن أكرر بأنني لا أتهم شعبا . . فليس هناك شعب سيوع بل هناك حكام سيتون .

- هل يمكن أن توضح لنا علاقة المقاطعة والتوتر والعداء الموجودة بن دور النشر والصحافة الفرنسية وبينك . . وهل أن تأسيس دار النشر الخاصة بك يعود إلى ذلك ؟

- هناك مثال نموذجي حصل مع كتابي الأخير . تؤكد القوانين الفرنسية أنه عندا تتعرض إلى الإساءة وتشويه السمعة يكون لك الحق في الرد على ذلك . وحق الرد هذا لم تتحه لي أية صحيفة فرنسية ، باستثناء صحيفة (الفيغاروا) التي نشرت سطورا ضئيلة من مقالتي فقط ، وجميع الصحف الأخرى التي بعثت إليها بحق الرد لم تنشره .

<sup>-</sup> ومن هو وراء هذه الضغوطات في نظرك ؟

<sup>-</sup> ثمة ضغوطات رسمية على فكري . . وهناك لوبي كبير ، اللوبي ذاته الذي يمارس تأثيراته في الولايات المتحدة . على سبيل المثال وليس الحصر فإن كتأبي ما

قبل الأخير «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ترجم إلى ثماني عشرة لغة . . وإذا كان ما أطرحه يقع ضمن الإطار الفرنسي الضيق لما جذب اهتمام اليابانيين والصينيين والألمان والإنكليز . . وترجم كتابي حتى في الولايات المتحدة . وقد تحدثت عن هذا اللوبي الكبير الذي هو اللوبي الصهيوني بلا شك ، وفي هذا الجال يتحدث هنتغتون عن صدام الحضارات ، الحضارة اليهودية – المسيحية في مواجهة التحالف الإسلامي –الكونفشيوسي ، وقد سبق لمؤسس الدولة العبرية تيودور هيرتزل أن طور هذا المفهوم في كتابه «الدولة اليهودية» الذي يؤكد على أن الدولة اليهودية بربرية التي يتم تأسيسها هي عبارة عن العنفوان المتقدم للحضارة الغربية في مواجهة بربرية الشوق .

## - هل تتلخص فكرة الانحطاط التي طرحتها في تغييب الأميركيين للثقافات الأخرى ؟

- أجل . . الانحطاط في الثقافة الأميركية يتجسد في تغييب الثقافات الأخرى وعلى الخصوص ثقافات المواطنين الأصليين . وهذا ينطبق على إسرائيل ، واليهود لعبوا دورا كبيرا في الخارج أمثال مايوننيدس الذي كان في إسبانيا المسلمة ، واسبينوزا كان في هولنذا ، وانشتين كان في ألمانيا ، وهكذا فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في السمات ذاتها ، فهما يستخدمان الأسلوب المتمثل إما في إبادة الآخرين أو طردهم ، ويأتيان بثقافة كوزموبوليتية لا علاقة لها بالثقافة العالمية التعمي الى الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية الكبرى .

- كثيرا ما نعتتك الصحافة الفرنسية بأنك مفكر استفزازي؟

- المفكر الاستفزازي هو الذي لا يشترك مع ذوي الفكر الأحادي الجانب . عندما كنت في الحزب الشيوعي الفرنسي وقلت في عام ١٩٦٨ بأن الاتحاد السوفييتي ليس دولة اشتراكية ، فقد اعتبروا ذلك عبارة عن استفزاز يستحق الطرد من الحزب . وعندما كتبت عن الكاثوليكية بأن المسيح بول ليس يسوعاً ظهر الأمر كاستفزاز .

- هل المشكلة الموجودة حاليا في فرنسا هي عدم تقبل الآخر؟

- أعتقد أن هذا صحيح ، رفض الآخر ، وحتى كراهية الآخر . عندما تقرأ كتاب

بيرنار -هنري ليفي حول الأيديولوجية الفرنسية يحاول شرح ما يطلق عليه حقارة ثقافتنا ، ويضع ضمن ذلك اتجاه فوليتر وبيغي ، كمن يؤسس «الاتجاه القومي الاشتراكى» .

- إذن نجد النفاق في الأحزاب اليسارية والأحزاب البمينية على حد سواء .

- أقول لك بصراحة إنني لم أعد أؤمن بالفوارق الموجودة بين الأحزاب اليمينية والأحزاب اليسارية . إذا ما أخذنا مثال المقاومة الفرنسية أثناء الاحتلال الألماني لم يكن هناك يسار أو يمين . على سبيل المثال ، الضابط الكاثوليكي الذي يسمى «يتلدان كان ملكيا ، وناقب رئيس تحرير صحيفة اللومانتية كان شيوعيا هو غابرييل بيري، وكنا يقاومان جنبا إلى جنب ضد الحتل . وأعتقد أننا نجد أنفسنا اليوم في الوضعية ذاتها . لدي أصدقاء ينتمون إلى اليسار المتطرف وإلى اليمين المتطرف ، لا أجد أحيانا فارقا بينهما . . لأن المسألة تطرح بالشكل التالي : هل نحن ضد المحتل الاميركي أو معه ؟ وأعتقد بأن فرنسا بلد محتل في الوقت الحاضر من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية . واتفاقيات مايستريخت تنص على أن أوروبا ليست إلا تابعا للحلف الأطلسي .

- ما هو موقف المثقفين الفرنسيين من هذه المسألة ، إذ لم يقف إلى جانبك سوى الأب بيير ؟

- ما يحزن هو صمت المشقفين الفرنسيين ، وليس صمتهم فقط بل وفضهم للكلام . وليس عن طريق الصدفة أن توفض غالبية الصحف الرد الذي قام به الأب بيير . وفي معركتنا ، أنا أتحمل عبء محاربة الصهيونية ، وهو أيضا يتحمل هذا العبء إضافة إلى تحمل أعباء الكنيسة .

<sup>-</sup> وما هو دور الصحافة الفرنسية في كل ذلك؟

<sup>-</sup> لم تنعكس أصداء هذه المعركة في الصحافة ، حتى إن القراء احتجوا في صحف مثل «الفيفارو» أو «اللوموند» على مثل هذا الصمت ، بالرغم من علم اتفاقهم على أطروحاتي الفكرية أو أطروحات الأب بيير . وهذه الاحتجاجات والمواقف نجدها عند اليسار واليمين غلى حد سواء .

وبالرغم من بطء عملية اتفاق اليسار واليمين على الاعتراف بالحقائق ، إلا أنها ستتحقق ، عندما ألقي القبض علي في ١٤ سبتمبر / أيلول عام ، ١٩٤ وسجنت ٣٣ شهرا في معسكرات التعذيب كان عددنا لا يتجاوز الـ ٣٠٠ سجين ، وهذه نسبة ضئيلة من سكان فرنسا البالغ عددهم آنذاك ٤٠ مليون نسمة . وفي أثناء تحرير باريس قال ديغول «ان أقلية فاسدة كانت تحكم الشعب حتى ذلك الوقت .»

وأضاف: «نعتقد بأننا نخوض مقاومة جديدة.»

- المعروف أن وسائل الإعلام أو أغلبها تسعى إلى تقديم الإسلام في صورة مشوهة . . هل تسعى لتغيير هذه الصورة في كتبك؟

- ليست لدي أحكام قاطعة عن أي منخص . ما أريده هو تصحيح الفكرة الكاريكاتورية التي تقدمها الصحافة الغربية عن الإسلام . فعلى سبيل المثال التقيت بالشيخ حسن الترابي في الخرطوم ، فوجدت صورته تختلف عن الصورة التي كانت تقدمها عنه الصحافة الغربية . وقد تعرفت على لويس فرقان والسيد رفسنجاني . . والشيء ذاته حصل معهما . كما إنني لا أطالب أن يتفق جميع الناس مع أفكاري . إنني أحاول أن أعطي الكلام لعدد من الشخصيات الإسلامية في كتابي القادم ، أولئك الذين أعطت عنهم الصحافة الغربية صورة كاريكاتورية . وهكذا شوهت الصحافة صورتي وصورة الأب بيير .

## - لديك مـشـروع طويل للكشابة عن الشـزمت والأصـوليـات . . مـا هو هذا المشروع؟

- خصصت خمسة مؤلفات لهذه الأفة: التزمت ، انتقدت من خلالها جميع الأصوليات ، بدءا بالاستعمار الذي أظهر مجموع الأصوليات الأخرى كفطاء للدفاع عن الهوية الوطنية والثقافية أو الدينية ، لفرض هيمنة نظامه الاقتصادي والسياسي وكذا رؤيته للحالم . مؤلفان عن الأصولية المسيحية كتب مقدمة أحدهما الأب بيبر والثاني كتب مقدمته ليونردو بون ، عالم أصول الدين خلال حرب تحرير فرنسا . ومؤلف حول الأصولية الإسلامية بعنوان «عظمة وانحطاط الإسلام» ، وأخيرا مؤلف عن الأصولية الصهيونية بعنوان «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» وقد اضطرت كما تعلم لنشره على نفقتى الخاصة . بالنسبة للأصولية المسيحية تمت

دعوتي إلى ندوة أقيمت في باريس بدار اليسوعين بشارع اسيفير، ثم في مدينة ليون ونيس عند الدومينيكين، وكذلك في مدينة ليل تحت رئاسة عميد كلية أصول الدين بالمعهد الكاثوليكي . أما بالنسبة للأصولية الإسلامية فقد وجهت إلى الدعوة المناقشتي من طرف ثمانية بلدان إسلامية . وفي كلتا الحالتين فإن الجال الذي أثارته أطروحاتي فتح الجال أمام حوارات بميزة وكانت بالنسبة لي غنية للغاية . وعندما نشرت كتابي حول الأصولية الصهيونية للسياسة الإسرائيلية ، تم استدعاء الشرطة والعدالة وزمرة من الصحافيين أغلبهم لم يقرأ الكتاب . . . وباشروا حملة تشهيرية ضدي على الصعيد الإعلامي ما جعل الأب بيير يدافع عن حقى في النقد والحوار .

### - وهل تقدم وسائل الإعلام على تحريف الكلام أو بثه في إطار مغاير للحقيقة ؟

- بالتأكيد لم أعد أثق في إعطاء أحاديث غير مباشرة خاصة لقنوات التلفزيون ، ولذلك أشترط الحديث المباشر حتى لا يقع تحريف فيما أقوله كما حدث في مرات كثيرة .

# - إذن . . نفهم من كلامك أن ثمة هيمنة على الإعلام الفرنسي بالرغم من صورة الحرية التي تروج عنه؟

بالتأكيد . . . إن السياسيين في الوقت الحاضر يتهافتون على كسب ود اليهود لكسب رضا الإعلام . مع أن يهود فرنسا لا يمثلون سوى ٢ بالماثة من السكان ، لكن بالرغم من هزالة هذه النسبة ؛ فإن الصهيونية تسيطر على جميع سياسات الإعلام الفرنسى بما فيها دور النشر والسينما ، خاصة بعد الغزو الثقافي الأميركي لفرنسا .

## - لنعد إلى كتابك «الولايات المتحدة . . طليعة الانحطاط» . . هل تعتقد بأن هذه الإمبراطورية معرضة للانهيار ؟

- في كتابي هذا أبين كيف انه بعد انهبار الإمبراطوريات الاستعمارية العتيقة خلال الحرب العالمية الثانية ، تحولت البلدان الأوروبية إلى مجرد خدم مأجورين لإمبراطورية عالمية موحدة . إن الولايات المتحدة راكمت خلال الحرب العالمية الثانية نصف ثروات العالم ، على الرغم من أنها دفعت أقل ما أمكن من الخسائر البشرية .

هذه الإمبراطورية التي تنطلع بلهفة إلى هيمنة عالمية تفرض على العالم أصولية اقتصادية وسياسية وثقافية .

- ولكن هذا هو توجه النظام الليبرالي .

- الولايات المتحدة تفرض سياسة (ديانة السوق التوحيدية) . . هكذا أطلق عليها ، ديانة جديدة تقحكم من الآن فصاعدا في كل العلاقات الاجتماعية . إن ٢٠ بالمائة من السكان يسيطرون ويستهلكون ٨٠ بالمائة من ثروات العالم . البطالة والجاعة تمسان ربع العالم . لا بد من فهم عصرنا الحالي من خلال العلاقات الداخلية العميقة بين مجموعة المشاكل الدولية ، سواء تعلق الأمر بالتدخلات العسكرية أو بدور صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبأوروبا ومايستريخت والمنظمة العالمية للتجارة .

#### الجسر العابر للقارات

- لماذا ازداد اتســاع الفــوارق بين الشــمــال والجنوب ، وهل يؤدي ذلك إلى خلخلة التوازن الدولى ؟

- بعد مرور خمسة قرون ، قاد التقدم التكنولوجي الهائل إلى تحقيق جملة من الاكتشافات الحاسمة في الآلات ووسائل الاتصالات، والرحلات الفضائية، وأسلحة الدمار الشامل. ولكن في الوقت ذاته ، لم تتوقف الفوارق غير العادلة بن الشمال والجنوب ، بين هذا الجنوب الذي تم استعماره وسلبه واستغلاله وإهماله وتحطيم ثقافته وروحانياته وبين البلدان التي نطلق عليها «المتطورة» ، من الناحية التقنية والروحية ، أى اتساع الفوارق بين من يمتلكون وبين من لا يمتلكون . وهذا النمو غير العادل أدى إلى انفجارات اجتماعية وسياسية في العالم بأكمله [يوجد أكثر من ٤٠٠ من الحروب الحلية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية] . وهذا ما سبب تفتت عدد من الإمبراطوريات [الإمبراطورية العثمانية والروسية والنمساوية] مما أدى إلى مضاعفة القوميات الصغيرة التي تأسست إلى ما يدعى بـ «اختلاف العرقيات والاختلافات التاريخية ، كما أدت ابتداء من (أفريقيا إلى أسيا مرورا بأوروبا] إلى قيامها باللعبة الأساسية وهي «القيام بالتقسيم والتفريق من أجل فرض الهيمنة، والولايات المتحدة بالذات ساهمت بكل هذه الاختلافات الاصطناعية من أجل استخدام قوتها : فهي قامت بتمويل وتسليح [بالتواطئات المتقابلة] الطالبان من أجل فصل أفغانستان عن الاتحاد السوفيتي [سابقا ] ، وتسليح العراق ضد إيران والانتظار من أجل تحطيم العراق ، كما أنها تغلغلت بجيشها وبقيادتها العسكرية في قلب أوروبا مع بقايا الهتلريين الكرواتيين ومهربي المخدرات من جيش تحرير كوسوفو [تمثل نسبة ١٦ بالمائة من تهريب المخدرات في أوروبا] ضد الشعب الصربي والكوسوفي ، حيث قامت بتحطيم كل ما يمتلك من البني التحتية المدنية بالقنابل والصواريخ . كما قادت روسيا حربا مشابهة لتلك في الشيشان مع رسم الهدف ذاته وهو: الاستيلاء على بترول القوقاز.

<sup>-</sup> هل المشكلة اقتصادية في نظرك ؟

<sup>-</sup> كلا . ليست المشكلة اقتصادية أو سياسية فقط بل هي مشكلة روحية من

أجل السعي لبناء «سمفونية مقدسة للعالم» والتي تحكمها فقط قوانين السوق ، حيث يباع فيها كل شيء ويشترى [الوعي الإنساني مثل البضائع التجارية] ، ومنح الأقوى «حرية» تطوير الأضعف حسب مناهج الاستعمار المتنافسة ، واليوم هي ذاتها الهيمنة الاستعمارية «الوحيدة» للولايات المتحدة الأمريكية . وإذا كنا نعلن بقوة عن انحطاط الغرب فذلك لأن قواعد اللعبة التي بناها ، تقودنا إلى الانتحار الكوني عبر اللاعدالة في التطور الذي يحتويه والتمردات التي ينتجها ، بالدم والتلوث واحتقار جميع القيم المقدسة والإنسانية .

## - هل تعتقد أن الغرب حاول ويحاول إقصاء الثقافات الأخرى في الإسهام في تطور البشرية ؟

- لا يمكن لـ«النهضة» الحقيقية أن تأتي من الغرب بل من خلال التغيير الجذري وكونية المبدعين الأوائل للثقافات من بلاد الرافدين حتى الصين والهند . وكما أكدنا في كتاباتنا عن «طريق الحرير» ، والذي انتمى إلى مشروعه ٣٤ بلدا آسيويا ، لكن إسهاماتها تكون غير متكافئة أحيانا ، وفي أحيان أخرى فإن عدائيتها تعود إلى تأثير الولايات المتحدة وإسرائيل ووسائلهما الإعلامية ومؤامراتهما . وفي هذه القارة الإيروآسيوية الفختمة والواسعة ، وباستثناء البلدين اللذين أقدما على «المبادرات الكبيرة» ، الصين وإيران ، واللذين مارسا تأثيرهما الحاسم ، هناك عدد كبير من المبلدان الأسيوية ترددت بعد التجارب الحديثة لدول «التنين» وأزماتها المالية في الطيق القاتل ل «التنمية» على طريقة المنهج الغربي ، وهي في الوقت الحالي غيرت مسارها وبدأت تتردد في الاندماج في نظام هيمنة العولة الأمريكية ، وهذه الدول هي عليان والهند وروسيا ، وهي مفترق الطريق بين القارتين الآسيوية والأوروبية التي يطلق عليها «الجسر الأوروأسيوي الجديد» .

#### - وهل ثمة بريق أمل في تغيير هذه المعادلة التي تستلب الشعوب ؟

- يأتي «بريق الأمل» من التعارض الجذري لأحادية السوق وسوق المضاربات والأرباح في صالح التوجه نحو اقتصاد مثمر ، من بناء البنيات التحتية الضرورية لتطور إنساني وغير مبني على مبدأ الأرباح فقط ، يكون في صالح الإنسان وليس من أجل تحقيق الأرباح فقط . وتُعدّ كوريا الجنوبية مثالا نموذجيا لإفلاس العولمة : فمنذ

بداية عام ١٩٩٨ ارتفعت أرقام الإقدام على الانتحار إلى نسبة ٢٠٠ بالمائة . كما أن الإصابة بالأمراض العقلية في ارتفاع مستمر ، علاوة على ارتفاع نسبة الأطفال المتخلى عنهم في دور الحضانة ، ذلك لأن غالبية النساء يعانين من الفقر والبؤس والعطالة . كما وصلت نسبة الطلاق والانحلال الأخلاقي إلى أرقام قباسية . وفي أندونيسيا حين وصل سوهارتو إلى سدة الحكم في عام ١٩٦٥ فقد انتهى كما بدأ بحمامات الدم ، من خلال إعدام نصف مليون شيوعي في بداية الحكم وإرسال الجيش إلى تيمور الشرقية في نهاية الحكم . إن انهيار دول «التنين» المزيفة التي خلقها الغرب اصطناعيا وقعت ضحية نظام وحدانية السوق ، الذي أدى إلى الشرخ القائم بين الجنوب والشمال ، بين أولئك الذين لا علكون وأولئك الذين علكون كما قلت قبل قليل ، وهذه هي النتيجة الحتمية للتناقضات الأساسية للنظام بعد خمسة قرون من الاستعمار ونصف قرن من الاستعمار الموحد المفروض من قبل منهج «بريتون وودس» ، وهيمنة الدولار الذي أدى إلى إقدام «أسياد العالم» على تجويع واستغلال ثلثي البشرية الذين أعدمت قدرتهم الشرائية . إن انتشار عطالة العمل والطرد التعسفي للعمال في البلدان المهووسة بفكرة «تنمية» الأرباح ، إضافة إلى الإنتاج الضخم واستخدام التكنولوجيا ، أدى كل ذلك إلى النهب والتجويع وإضاعة المصادر الطبيعية .

## - وما هي نتائج السير على هذا الطريق ؟

سيؤدي الاستمرار في هذا الطريق إلى الانتحار الكوني ، سواء من خلال ثورة الضحايا واضطهادهم الدموي أو من خلال إفقار الطبيعة وتلوثها . ومنذ أعوام طرحوا فكرة أن خلاص البلدان الآسيوية الفتية يجب أن يمر عن طريق الاندماج في السوق العالمية تحت شعار وحدانية السوق . وقد اتضح أن التخلف ما هو إلا نتيجة ضرورية للتبعية الاستعمارية التي تتجسد حاليا في صورة الهيمنة الأمريكية . إن غرض رؤوس الأموال المتدفقة على هذه البلدان لا تهدف إلى إخراج هذه الدول من التبعية بل تعمل على استغلال شعوبها من خلال تشغيل واستغلال حتى أطفالها بصورة عبودية ، وذلك لإنتاج مواد النسيج والإلكترونيات للزبائن الأمريكين الشمالين أو للأوروبيين ، كما هر حاصل في تايلند حيث ارتفع الاستغلال من ٢ مليار ونصف إلى ٤ مليارات في غضون عام واحد ١٩٩٤ - ١٩٩٥ . ومن أجل تشجيع الاستثمار

تعمل هذه الدول على تخفيض قيمة عملتها . وفي الوقت نفسه ، ارتفعت ديون هذا المبلد من ٢٩ إلى ٤١ مليار دولار . ومنذ عام ١٩٩٨ ، انخرطت في هذه المتاهة كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلند . وفي محاولة للخروج من هذه المتاهة اضطرت إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي والقبول بأسوأ الشروط الاقتصادية والسياسية الأمريكية «الشايلوكية» من أن أجل استجداء القروض .

## - ولكن بعض الدول لم تنخرط في هذه السوق ، أليس كذلك ؟

- أجل ، الهند على سبيل المثال ، ومعها جميع الشعوب الأسيوية الأخرى بدأت تعى هويتها رويدا رويدا ، وبخلاف أوروبا ، التي لا تعرف الهوية الروحية تحت سيادة «المسيحية» ، بل السوق المفتوحة والتابعة إلى السوق الأمريكية العالمية ، أما شعوب أسيا فما تزال تواصل استلهام قوتها من تقاليدها الروحية وهي متنوعة ، تمتد من الهند الصينية إلى اليابانية إلى الكونفوشيوسية إلى الإسلام إلى الهندوسية. وربما أبرز مثال على ذلك الملحمة التي قادها غاندي ضد القوى الاقتصادية العظمي المتمثلة أنذاك في «الإمبراطورية العثمانية» . إن هذه اليقظة ، أي يقظة الإنسان ضد الحياة الخالية من المعنى ، والمتركزة على سلطة المال ، بدأت تسرى في القارات الأخرى ، ليس كحالة من الحنين بل كحالة من الأمل في لاهوتيات التّحرير في أمريكا الجنوبية والوسطى ، وفي اليقظة الإسلامية شرط أن تكون بعيدة عن الأصولية ، وتجد كونيتها أيضا في وعي القيم التقليدية لأفريقيا التي كانت لفترة طويلة تعانى من الاستعباد والنهب الكولونيالي ومضاربات رؤوس الأموال الخارجية . من الحزن أن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تسير قواعد اللعبة في اتجاه مضاد. ومنذ اتفاقية مايستريخت أصبحت أوروبا تابعا للتأثير الأمريكي ، ولا تلعب سوى دور هامشي ، ولا تقوم بدعم حركة مقاومة القارة الإيرواسيوية التي تقوم بتوحيد صفوفها ضد «العولمة» الاستعمارية التي تجسدها الولايات المتحدة خير تجسيد. ونتيجة لذلك فقد تعرضت البلدان الآسيوية إلى مسألة إضعاف اقتصادها ، وتعرضها إلى أزمة مالية مؤخرا ، حيث انخفضت قيمة العملات الأسيوية بنسبة ٤٠ بالماثة ، ونسبة ٨٠ بالمائة في أندونيسيا ، و٣٨ بالماثة في تايلند ، و٥٥ بالمائة في بيرمانيا ، في الوقت الذي ما زالت ديونها الخارجية سائرة في طريق التضخم.

## - ما هو السبيل لتجنب وقوع كل ذلك ؟

- من كل ذلك يكن أن يولد عالم جديد يتأرجح في الاختيار بين الانتحار الكوني الذي يمثل إلى قوانين الهيمنة الأمريكية الحالية أو بين انبعاث حقيقي أصياً أصيل ، ورباً أن ظهور الشركات العملاقة في الصين وغيرها يمكن أن يشيد هذا الجسر الأوروآسيوي ، ويكون جسرا عابرا للقارات قادراً على الربط بين أمريكا وأفريقيا ، لأننا بذلك نتأمل أن نعيد بناء «الوحدة السمفونية للعالم» من خلال احترام ثقافات وروحانيات كل شعب من الشعوب ، كي تتوحد حول فكرة واحدة وهي خلق عالم متضامن وخصب ، من خلال الاعتراف بوحدة المقدس والطبيعة والإنسانية .

#### عند فجر الألفية الثالثة

- أين يكمن الخلل في العالم الذي تحاول الولايات المتحدة الهيمنة عليه ؟

- تكمن المشكلة الأساسية ، في الألفية الثالثة ، في عملية استبدال الوحدة الإمبريالية تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها المتواطئين معها ، بوحدة سمفونية متناسقة تخلق ما يمكن تسميته بالجتمع المتفرد ، حيث يقوم كل شعب ، وبشكل متساو ، في الإسهام بثقافته الخاصة وإيمانه الخاص من أجل أن يمون باستطاعة كل طفل ، وكل امرأة ، وكل رجل ، في العالم أجمع - عبر الوسائل الاقتصادية والثقنية والثقافية والروحية المتاحة - أن يطور كل الإمكانيات الكامنة في داخله ومن ثم وضعها في خدمة الجميع . وهذه هي الرسالة الخالدة لجميع عقلاء الشرق ، مثل الأديان الإبراهيمية التي تذكرنا بطريق الله ، وهو تطوير كل كائن إلى الشمق حدود النمو والازدهار . لكن السياسات الغربية أعلنت إفلاسها أسرع من الكتائس . ووحدها الانطلاقات الكبرى للإيان أثناء تغلغلها في الجموع ، هي التي غيرت مجرى التاريخ رغم الضعف والدناءة أو الادعاءات اللفظية التي يتمسك بها قادتهم ورعاتهم السيون .

إننا على أعتاب هذا القرن ، أكثر حاجة من أي وقت مضى لصعود جديد للإعان لا يعمل على تحريك الجبال فحسب ، بل يحمل الأرض بأكملها على أكتافه حسب أسطورة أطلس . ومن أجل معرفة حجم هذه المهمة ، يكفي أن نقوم بجرد حساب لهذا القرن اللعين الذي أشرف على الانتهاء . ولا تشمل هذه الجردة حروبه فقط ، التي أدت إلى ١١ مليون قتيل في الحرب العالمية الأولى ، و ٥٠ مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية ، من أوشفيتس إلى هيروشيما ، ومن الجزائر إلى راوندا ، ومن الجنان إلى فلسطين ، ومن العراق إلى كوسوفو . دعنا نعيد النظر مرة أخرى في أكبر البنان إلى فلسطين ، ومن العراق إلى كوسوفو . دعنا نعيد النظر مرة أخرى في أكبر الجزائم التي اقترفت في التاريخ ، لنكتشف بأن البؤس والجاعة قتلا أكثر من الحروب . المخوذج النمو والتطور في الغرب يكلف بقية أنحاء العالم ، من خلال تعميم سوء التعذيق والجاعة ، ٤٠ مليوناً من المؤتى في العام من بينهم ١٣ مليوناً ونصف المليون من الأطفال [حسب تقديرات اليونسييف] أي ما يعادل ما سببته هيروشيما من موتى كل سنتين . وأكثر من ذلك ، فإن الحصار الفظيع الذي فرض على العراق طيلة ١٣ كل

عاما ، على سبيل المثال ، قتل نحو مليون طفل . ومع [عولمة] الاقتصاد ، وديانة وحدانية السوق ، التي تبررها وتقدسها وتطهرها ، تعطي امتياز الهيمنة الأكثر قوة ، بحيث تتعمق الهوة بين البلدان الغنية وبلدان العالم الثالث .

## - هل ثمة حلّ لمشكلة الأمن الغذائي ؟

- إن المنتوجات الغذائية في العالم قادرة على إطعام ٨ مليارات شخص . لكن ثلاث دول فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا التي تخزن فائض الحبوب بمقدار يزيد على ١٠٠ مليون طن . و٣ إلى ٤ بالمائة من هذه الحبوب تكفى لتجنب ملايين الموتى من الجاعة . رئيس منظمة التنمية في الأم المتحدة ، جيمس غوستاف سبيث ، أعلن لصحيفة «اللوموند» في عام ١٩٩٦ [أنَّ ١٦ مليار شخص يعيشون أسوأ مما كانوا يعيشون في بداية عام ١٩٨٠]. وأضاف [أنه في مدى جيل ونصف ازدادت الفوارق بين البلدان الأكثر غنى والبلدان الأكثر فقرا بدرجة كبيرة : ففي بداية سنوات الستينات كان الفارق من ١ إلى ٣٠ ، أي ٢٠ بالماثة في الدول الأكتر غنى و٢٠ بالماثة في الدول الأكثر فقرا في الكون . أما اليوم فإن هذا الفارق وصل إلى نسبة ١ إلى ٦٠]. ويضيف [إن الكلمات المفاتيح لنهاية هذا العصرهي الخصخصة والتحرر وقلب القوانين ، بحجة مواصلة التطور . ولكن يصاحب هذًا التطور ، كما يقول ، أكبر حجم من الفقر والظلم ، وأكبر نسبة من عطالة العمل] . وأبرز مثال على هذا التفكك المادي والأخلاقي هو الولايات المتحدة ، طليعة الانحطاط ، التي بدأت تاريحها ب [التطهير العرقي] واختزلت المواطنين الهنود الأصليين من ١٠ ملاً بين إلى ٢٠٠ ألف ، ومن ثم مارست استعباد السود زهاء أكثر من قرن بعد [إعلان الاستقلال] ، وما زالت تمارس التمييز العنصري حتى أيامنا هذه ، وهي من البلدان النادرة التي ما زالت تمارس عقوبة الإعدام. في عام ١٩٩٤، كان يوجد ٢٠١٨ محكومين بالإعدام ينتظرون موعد التنفيذ فيهم ، وهناك مَنْ أمضي أكثر من ١٢ أو ١٥ أو ١٨ عاماً . ومن أجل أمور تتعلق بالمردودية والربح إيقومون بجمع عمليات الإعدام وتنفيذها في يوم واحد] .

وكان حاكم تكساس السابق ، وهو جورج بوش الابن ، الرئيس الأميركي الحالي ، أمر بتنفيذ عشرة إعدامات في يناير ٢٠٠٠ . ومنفذ - مسلسل القتل - هذا كان مرشحا لرئاسة الجمهورية أنذاك .

إن مضاعفة [الأخطاء] القانونية مثل اختبار الـ[دي . إن . ]ي] أي فحص الدم لمعرفة العرق سمح بإعفاء ٢٧ بريئا . فالبربرية تتصاعد أكثر فاكثر من ذلك ، إذ يصل الظلم إلى درجة التفريق بين القادرين على دفع أجور المحامي وبين العاجزين عن دفعها . والإعدامات تجري حسب الولايات ، من الإعدام بالأجهزة الكهربائية إلى غرف الغاز إلى زرق الإبر المميئة . ويجري كل ذلك تحت أنظار عدسات الكاميرا وأعين الجمهور .

وهنا أيضا ، لا يعتمد تنوع الأحكام فقط على لون البشرة بل على كمية الثروة . إن الرأي التفضيلي بالنسبة للأغنياء يقود إلى إعطائهم السلطة : جون جاي ، أول رئيس للمحكمة الكبرى في الولايات المتحدة ورئيس الكونغرس الإقليمي ، فإنه [لكي ينتخب سيناتورا أو عضوا في مجلس النواب في عام ١٩٨٨ ، على سبيل المثال ، طالب بميزانية للإعلانات تقدر ب ٥٠٠ مليون دولار أي عشرة أضعاف ما كانت عليه في عام ١٩٧٠] . كان ثلثا الحكومين بالإعدام في الولايات المتحدة مادة للمراجعة في محكمة الاستثناف. وبموجب دراسة أنجزها الباحثون في كلية الحقوق في جامعة كولومبياً في نيويورك ونشرت في ١٢ يونيو ٢٠٠٠ ، أكدت على أن الغالبية العظمي من أحكام الإعدام كانت مادة للطّعن بطريقة النقض ما بين عامي ١٩٧٣ و ١٩٩٥ ، مما أدى إلى نتائج غير منتظرة . وانطلاقا من هذه المراجعات ، تمت إعادة محاكمة ٧ بالماثة من الأشخاص الذين حوكموا ، وتم إعلان براءتهم ، بينما تلقي ٨٦ بالمائة منهم عقوبات مخففة . وهذه الدراسة تبين ، بموجب مؤلفيها ، بأن [صياغة هذا النظام تمت لغرض ارتكاب الأخطاء ومن ثم محاولة تصحيحها - جيمس ليبمان، منسق الأشغال] . بمناسبة مؤتمر حقوق الإنسان الذي انعقد في ١٠ يونيو من عام ٢٠٠٠ في باريس ، أعلن رئيس الجمعية الوطنية ، ربون فورني ، خطابا انتقد فيه عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة [لم يعد ذلك هو الاستعباد ولا التمييز العنصري المنظم ، بل هو عقوبة الموت : الزرق بالإبر . بإطلاق الرصاص . الموت بالصعيقة الكهربائية . بالغاز . الشنق . . . . في بلد التجديد ، حتى الاختراع يكون في خدمة الموت . . . . غريب هذا البلد حيث يكون الدين حاضرا إلى حد الهوس ، حتى أن موضوع الثقة بالله يتجسد على العملات النقدية . . . . . ولكن لا يحق لأحد أن يطرح موضوع خلاص البشر حتى بالمفهوم المسيحي]. هذا ما طرحه المقرر القديم لقانون ١٩٨١ القاضى بإلغاء عقوبة الإعدام.

ومن ناحية أخرى انتقد ريون فورني ، المرشح الديمقراطي إلى البيت الأبيض آنذاك آل غور : [وبمواجهة هذه الهمجية ، ما الذي قاله وما الذي فعله ، وما الذي اقترحه المرشح الديمقراطي ؟ لا شيء . صمت مقلق أو موافقة ضمنية من قبل خصمه جورج ديليو بوش الجمهوري] ؟

ومن هنا يكننا أن نفهم بأن المنتخبين اقتنعوا بعبثية ولا معنى أصواتهم لدرجة وصلت فيها نسبة الممتنعين عن التصويت إلى ٧٠ بالمائة .

#### الانفجارات الاجتماعية «وقدرية التاريخ»

## - تستخدم كثيرا مصطلح «الهولوكوست» في كتبك ، ما هي أهم معانيه لديك؟

- عندما نتحدث عن «الإبادة» ، عادة ما نضيف إليها كلمة ال «هولوكوست» اللاهوتية ، وذلك من خلال إعطائها المعنى الذي يكسبها مفهوم «أكبر جرية في التاريخ» ، ونحاول محو مجازر الرأسمالية الأكثر وحشية : إبادة ، ٥ مليوناً من الهنود في أميركا ، والذين أبيدوا في أعمال السخرة والأوبشة في أوروبا أكثر ، ما أبيدوا بالسلاح ، وكذلك قتل ، ١٠ مليون أفريقي إعشرة قتلى في كل عملية أسرا من أجل نقل ما يتراوح بين ، ١ و ٢٠ مليوناً من العبيد إلى أميركا . وحسب إحصائيات اليونسيف لعام ١٩٩٣ في تقرير [تقدم الأم] يوت ١٣ مليون طفل تقل أعمارهم عن خمسة أعوام سنويا في العالم ، إثر الجوع وسوء التغذية والأمراض السهلة ، بسبب فرض نموذج التطور الغربي على الشعوب الأخرى .

ومن خلال استخدام اللغة المضللة باستمرار، يتم فرض أكبر «إبادة» وأكبر «هولوكوست» في التاريخ. وفي كل عام، يقتل «صندوق النقد الدولي» الأبرياء أكثر مما قتل هتلر أثناء هيمنة الوحشية طيلة ١٢ عاماً.

هل يمكن أن نتخيل بأن أربعة أخماس البشرية بمن تقل أعمارهم عن ٢٥ عاما ، يخضعون إلى عملية القتل دون أن يتمردوا ، من خلال اللعبة السرية القاتلة التي تقودها الولايات المتحدة تحت اسم «الليبريالية التوتاليتارية» بمعاونة «صندوق النقد الدولي» التابع لها .

## - لماذا وقفت الولايات المتحدة مع أعتى الدكتاتوريات في العالم بينما تدعي الحرية ؟

- يمكن للاستحقاقات أن تتأخر ، مثلما كانت الولايات المتحدة تعمل على تمويل الدكتاتوريين الدمويين وتربيتهم في الأرجنتين والبرازيل والتشيلي ونيكاراغوا وسوموزو وعموم أميركا اللاتينية ، أو مثلما تعمل الحكومات الفرنسية المتعاقبة على تمويل وتربية وتسليح الجلادين في راوندا ، وبذلك فهي تصبح مسؤولة عن ٤٠٠ الف

ضحية ، إضافة إلى اعتراف هذه الحكومات بقطع سير الانتخابات في الجزائر بشكل اعتباطي ، وتقديم الدعم للطغمة العسكرية المسؤولة عن القتل الأعمى والإجرامي ، الذي لا يمكن أن يتوقف إلا بعودة شرعية الحوار الحقيقي بين الجزائريين جميعهم . لذا ينبغي على فرنسا أن تكف عن التدخل لانها بذلك تصبح عائقا أمام إحلال الهدوء والسلم ، من خلال دعمها المالي والسياسي للدكتاتورية العسكرية التي عطلت الانتخابات بشكل مفاجئ .

إن الانحراف القاتل للحكومات في الولايات المتحدة وتوابعها في أوروبا الغربية ، التي لا ترسم أية مشاريع مستقبلية ، لا يمكن أن تقودنا إلا إلى الانتحار الكوني .

## - كيف يتم الخروج من هذه الأزمة الانتحارية ؟

- لا تستطيع فلسفة «الكائن» أن تجيب عن هذا السؤال . من الممكن أن تكون هذه الفلسفة ذات طابع تجريبي على طريقة النموذج الإنجليزي ، والمبنية على الملاحظة الوحيدة التي تستقرأ ، مثلما كانت تفعل قوانين الاتجاهات الضارة في السياسة والأوليغارشية» أي الطغمة المالية الداخلية وسياسة الإمبريالية الخارجية التوسعية . ومن الممكن أن يكون ذلك ذا طابع رياضي ومسيكانيكي ، منغلقاً في الطوق الديكارتي ، في انطلاقه من الشك الكاذب المؤدي إلى المؤكد الحتمى ، عالم بلا روح . فالاستخدام التقني للأشياء والبشر وانغلاقه في سجنه البديهي ، يعمل على تهميش المطلق ، بعنى يضع اليقينيات المزيفة موضع تساؤل ، تلك التي تتخذ على أنها «ثوابت» عقلانية أو «معطيات» حساسة . وهذا يؤدي ، في نهاية المطاف ، إلى رفض الأمسباب النهائية ، بعنى البحث عن الهدف في كل فعل وكل غاية من غايات الحياة . وحدها فلسفة «الفعل» قادرة على تأسيس ، بكل ما يصاحبه من مخاطر ، اتجاه إرادي لفكر يتمكن من تغيير العالم ، من خلال اقتلاع «ما هو موجود» لبناء المستقبل ، من موقع «حدس» الاحتمال في العلوم ، واليوتوبيا في الأخلاق ، والتجاوز في الإجان .

إن مشاكلنا اليومية والشخصية ، سواء كانت سياسية أو روحية ، تظهر في أفق جديد لا يخضع إلى النظام المؤسس على «الفكر الأحادي» و«السياسة الصحيحة» بل المؤسس على فعل الإدارك النضالي وطموح تحقيق المستقبل بوجه إنساني .

ألا نرى العالم مثل معطى لا يعترض عليه أحد من الإحساس أو «الفعل» المبتور

عن ديكارت من ناحية الوسائل التقنية فقط . ولكن معالجته من وجهة نظر العقل غير المحدود ، تتم في البحث عن الوسائل العلمية والتقنية لغرض الاستجابة إليه . و و المحدود الغايات أن تخدم أروع الاكتشافات في الذرة والعبقرية والكومبيوتر وازدهار البشرية بأكملها وليس إفسادها وتحطيمها .

من خلال هذه الفلسفة التحررية ، فإن الانتقال من فلسفة الكائن إلى فلسفة الفعل ، يسمح لنا برؤية العالم ، ليس من خلال انغلاقنا ، بل على العكس من خلال البحث عن عرض الاحتمالات المكنة وإخفاء كل وضع تاريخي ، عما يسمح لنا بالانفتاح نحو المستقبل المبنى .

ما هي المحاور التي من الممكن أن تتطور من خلالها هذه الأوضاع ؟
 يكن إيجازها بالحاور التالية :

أولاً: هل أن التنمية ، التي تفرضها فرنسا من وجهة النظر السياسية لاقتصادها وثقافتها ، معطى حتمي كما كان يفكر «الواقعيون» في زمن الاحتلال العسكري الألماني ، من خلال الانغلاق في «معطى الحقائق» ، أم هي نتيجة لماض سلبي مصنوع من الإهمال والخضوع إلى علاقات القوة الجديدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ إذن من الممكن خرق كل ذلك من أجل منح فرنسا استقلالها وقدراتها للاشتراك في إبداع وحدة العالم المتناسقة وليس الإمبريالية .

ثانياً: المشكلات الأساسية في زماننا عديدة: الجاعة تتفاقم في العالم ، عطالة العمل لا تتوقف عن الازدياد في بلدان أوروبا الأكثر صناعية ، والهجرة . . إنها تجسد «قدرية التاريخ» . إن فكاهة «النمو» [الذي يحطم وظائف العمل أكثر عا يخلقها ، رغم أن إنتاجية العمل تتزايد بفضل التقدم العلمي والتقني] ، حيث عملت الآلة على طرد العمال اليدويين من المسانع . وثمة فكاهة ساخرة أخرى وهي أن «أوروبا» تعطي الانطباع بإغراء وجود «سوق» تتكون من ٣٠٠ مليون زبون ، من بين البلدان التي لا يكون اقتصادها مكملا بل منافسا ، يتمخض عن صراع عيت بين المتنافسين على سوق العمل ، عا يؤدي إلى معادلة الأجور المتذنية التي تعني إفقار الناس .

ثالثاً : تفاقم الفروقات بين دول الشمال ودول الجنوب : إن حلول المشكلات الثلاث مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجاعة والعطالة عن العمل والهجرة . لكن التضامن الدولي يقتصر على الغرب وحده واقتصادياته الاستعمارية ، متناسياً الفروقات الموجودة بن الشمال والجنوب .

- أنت تدعو إذن إلى فلسفة العمل ؟

- هذه هي نتائج التفريق بين فلسفة الكائن وفلسفة الفعل . إنها تسمح لنا اليوم كما سمحت لنا اليوم كما سمحت لنا بالأمس أن نختار معسكرنا : الكاردينال كيوس وقف ضد الاتجاه المهيمن على الكائن ، وتوماس مور اختار «الطوباوية» ، ضد النظام الأولغارشي والإمبريالي في إنكلترا ، والجنرال ديغول والحزب الشيوعي الفرنسي ثارا ضد الخنوع للنظام النازي .

## السلاح النووي الإسرائيلي وفرض الهيمنة الأمريكية

- لماذا تتستر إسرائيل على سلاحها النووي ؟

- يمكنني في هذا الصدد الإشارة إلى كتاب البروفيسور إسرائيل شاحاك ، الذي ألقى ضوءا جديدا على سياسة إسرائيل الخارجية ، ويوضح ، حسبما نقلته الصحافة الإسرائيلية ذاتها ، أن إمكانية استخدام القادة الإسرائيلين لسلاحهم النووي يعني المساهمة بشكل فعال في عملية فرض هيمنة الولايات المتحدة . وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى تفجير حرب عالمية ثالثة . لقد تمت صياغة الخط الموجه للسياسة الإسرائيلية الخارجية قبل وجود الدولة الإسرائيلية بنصف قرن من قبل «الأب الروحي» تيدور هيرتول . وتاريخ إسرائيل كله ، منذ نشوئها ، يشير من خلال سلسلة اعتداءاتها واختراقاتها لحدود جميع الدول المجاررة لها ، إلى أنه تم تطبيق هذا الخط المرجه ، بحذافيره . وقد عرضت هذه السياسة بكل وضوح في عام ١٩٨٢ في لحظة غزو لبنان ، بمجلة «كيفونيم» الصادرة في القدس من قبل «المنظمة الصهيونية العالمية»

- هل تعتقد بأن اتفاقيات كامب ديفيد يمكن لها أن تدوم في ظل ظروف الأزمة الحالية ؟

- إن الوضعية الاقتصادية لمصر وطبيعة نظامها وسياستها العربية الشاملة ، ستؤدي إلى ظهور ظروف تحتم على إسرائيل التدخل . ومصر ، بحقيقة تناقضاتها الداخلية ، لم تعد تمثل مشكلة على الصعيد الاستراتيجي ، ويمكن في أقل من ٢٤ ساعة أن تعود إلى أوضاع ما بعد حرب حزيران يونيو عام ١٩٦٧ .

إن الأسطورة القائلة إن مصر دقائدة العالم العربي» قد ماتت ، وبالمقارنة مع إسرائيل وبقية العالم العربي فإنها فقدت ٥٠ في المائة من قوتها ، وعلى المدى القصير يكنها أن تجني الفوائد من استعادة سيناء ، ولكن ذلك لن يغير من موازين القوى بشكل أساسى .

ومصر الكيان المركزي تحول إلى جثة ، وخصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان التصادم المتزايد بين المسلمين والمسيحيين أكثر فأكثر . وتقسيمها إلى محافظات جغرافية له هدف سياسي على الجبهة الغربية طيلة سنوات التسعينيات. وحين تم تحييد مصر وحرمانها من قوتها المركزية ، فإن دولا مثل ليبيا والسودان ودولاً أخرى بعيدة ستعرف الانحلال ذاته . وإن تشكيل دولة قبطية في أعالي مصر وكيانات صغيرة في المناطق هو مفتاح التطور التاريخي الحالي الذي تم تأخير تنفيذه بفعل اتفاقية السلام ، ولكن ذلك سيكون حتمى الحدوث على المدى البعيد .

وعلى الصعيد الظاهر فإن جبهة الغرب تنتج مشاكل أقل من جبهة الشرق ، وإن تقسيم لبنان إلى خمس مقاطعات يستشرف ما سيحدث في العالم العربي بأكمله . كما أن توزع سوريا والعراق إلى مناطق محددة على قاعدة المقاييس الاثنية أو الدينية ، لا بد أن يكون هدفا إسرائيليا على المدى الطويل ، والمرحلة الأولى هي تحطيم القدرات العسكرية لهذه الدول .

إن التشكيل الديني والطائفي لسوريا يسمح بقيام دولة شيعية «علوية» على طول الشاطع، ودولة سنية في منطقة حلب، وأخرى في منطقة دمشق، وكيان درزي يأمل في إقامة دولته الصافية ربما في الجولان، وفي كل الأحوال مع الجولان وشمال الأردن، ستكون على المدى الطويل الضامن للأمن والسلام في المنطقة، وهذا هدف في متناول اليد الآن.

والعراق الغني بالنفط ، وفريسة الصراعات الداخلية ، هو أيضا على خط التسديد الإسرائيلي ، وتفسخه بالنسبة للولايات المتحدة أهم من تفسخ سوريا لأنه ، على المدى القصير ، يشكل التهديد الجدي لإسرائيل . إن حربا سورية عراقية ستساعد على انهياره من الداخل قبل أن يصبح قادرا على شن حرب أخرى .

- من المستفيد من المواجهات العربية - العربية ؟

 إن جميع أشكال المواجهات العربية - العربية ستكون في مصلحة إسرائيل وستقرب ساعة الانفجار ، ومن الممكن أن تكون حرب العراق مع إيران الدافع في تنمية ظاهرة الاستقطاب هذه .

وشبه الجزيرة العربية كلها مهيأة لتفسخ من النوع نفسه تحت الضعوط الداخلية . وهذا الوضع ينطبق بشكل خاص على المملكة العربية السعودية ، وتزايد المشاكل الداخلية هناك وسقوط النظام ، كلها أمور تدخل في منطق بنائها السياسي الحالي . - هل تعتقد بأن الولايات المتحدة لم ترغب برؤية ولادة الاتحاد الأوروبي ؟

- بطبيعة الحال ، ماستريخت تقع في سياق سياسة الهيمنة العالمية للولايات المتحدة . في أذار ( مارس) ١٩٩٢ نشرت صحيفة «نيويورك تايز» وثيقة واضحة للبنتاغون يمكننا قراءة ما جاء فيها : «إن وزارة الدفاع تجزم بأن الرسالة السياسية والعسكرية للولايات المتحدة ، في فترة ما بعد الحرب الباردة ، هي عدم السماح بقيام قوة عظمى في أوروبا الغربية أو في آسيا أو على أراضي الدول الأوروبية المشتركة .

وستكون مهمة الولايات المتحدة هي إقناع المنافسين الحتملين بأنه لا داعي للحلم بلعب دور أكثر أهمية ولا تبني موقف أكثر عداثية ، وبالعدول عن تحدي تفوقنا أو البحث عن قلب النظام السياسي والاقتصادي الموجود».

وتؤكد هذه الوثيقة على تعميم «الإحساس بأن النظام العالمي تدعمه الولايات المتحدة في نهاية المطاف» ، ويرسم عالما توجد فيه قوة عسكرية مهيمنة ، لا يسمح في ظله للآخرين بالخروج على الترتيبات التي تهدف إلى إضعاف المنافسات المحتملة التي تأمل في لعب دور إقليمي أو عالمي أكثر أهمية . «نحن يجب أن نبحث عن إعاقة ظهور أنظمة أمنية أوروبية بالدرجة الأولى تعمل على الحلول محل حلف الأطلسي» ، هكذا تقول صحيفة هيرالد تريبون الدولية في عام ١٩٩٢ .

وهناك نص في معاهدة ماستريخت يعزز تلك المقولة القائلة : «يتحرك الاتحاد الأوروبي طبقا للقرارات المتبناة في حلف الأطلسي» . وقد تبنت الدول المهيمنة في ماستريخت إعلانا مشتركا يحدد وظائفها وهي ( تقوية الدعامة الأوروبية في حلف الأطلسي) . وأثنت الاتفاقية على المؤسسات الأوروبية التي تمارس سياسة مشتركة في ميادين السياسة الخارجية ، وهذا يعني ، كما في الرسالة التي كتبها بول ماري لاغورس ، مدير مجلة الدفاع الوطني الفرنسية ، «أنه لم تعد هناك سياسة وطنية أبدا» . وعلى الطريق نفسه أطلق جورج بوش في عام ١٩٩١ مبادرته بإنشاء «سوق وحيدة» لأميركا تمتد من ( الأسكاحتى أرض النار في القطب الآخر ) .

## - ما هو موقع دول العالم الثالث من ذلك ؟

- على النحو ذاته تم إبلاغ الرؤساء الأفارقة ، بأن إرادة أميركا تسعى إلى التوحيد الاقتصادي السريع لإفريقيا ، وقد نادى بالطريقة ذاتها الرئيس ريغان منذ ١٩٨٥ ، «بتوسيع الوحدة الأوروبية كي تمتد من لشبونة حتى داخل الأراضي السوفيتية ، وقد قدمت التهاني لجورج بوش على (القرارات التاريخية) المتخذة في ماستريخت . وماستريخت تعني تجمعا شاملا لكنه محدد مبدئيا باقتصاد سوق لا حدود لها ، والتي من خلال تطبيقاتها لا تعود هناك تأميمات مكنة تتلاءم مع أجواء ( المراقبة) والحظر .

وحتى لو كان هناك اقتصاد قوي بعيدا عن هذه السوق الرأسمالية من دون حدود وذو وجه (ليبرالي) ، فإن المشكلة هي معرفة إذا ما كان هذا الاختيار مفروضا من قبل الاتفاقية ، التي لا يستطيع أحد التراجع عنها مبدئيا ، وإذا ما كانت الشعوب ترى منع أي اختيار أخر . وتشترط الفقرة ١٣ من قرارات اتفاقية مايسترخت منع الرجوع عن هذه القرارات بسرعة .

# - هل تعتقد بأن البطالة تنخر أوروبا على الرغم من توحدها ؟

- في إسبانيا وإيطاليا ثمة انفجار تاريخي للبطالة لا مثيل له ، وحسابات تؤدي إلى دوار الرأس بالنسبة إلى اليونان والبرتغال ، أما بالنسبة إلى الفرنسيين لا يمكن أن تخفى عنهم لفترة طويلة السياسة المفروضة من قبل ماستريخت تحت الألوان الليبرالية في العودة إلى اقتصاد السوق ، لأنها في الحقيقة النموذج الأكثر رجعية في السنوات الستين الأخيرة . وهكذا يتم المدخول في السوق العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة ، وتسلم أوروبا زراعتها وصناعتها وتجارتها وفنها السينمائي وثقافتها بأكملها ، إلى قوانين (التبادل الحر) ، بحيث أن اقتصاديا مثل موريس إلياس (الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد) قال محذرا: (إنني أستبعد ، في الاقل على مستوى المستقبل المنظور ، جميع التوجهات نحو تبادل عالم حركما في الاتجاه السائد حاليا) .

وثمة أمثلة حديثة ومؤلمة تبرر مخاوفه ، أولاً ما يخص الزراعة الأوروبية التي أصابها الخراب من أجل خدمة مصالح المزارعين الأميركيين .

ويضيف موريس إلياس: (إن تقلم العالم نحو مستقبل أفضل لن يكون نتيجة إنشاء تبادل عالمي حر، فالإنتاج الزراعي الأوروبي حيوي للغاية، اقتصاديا وثقافيا، أما الطلبات الأميركية، الناتجة عن السوق الزراعية الأوروبية التي يكن أن يتم غزوها من قبل إنتاج المزارعين الأميركين، فهو أمر لا يمن قبوله بسهولة).

والصناعة الأوروبية لا تقل خطورة في أوضاعها . وتحت ذريعة إدامة قواعد المنافسة في أوروبا ، منع المفوض الأوروبي للمنافسة ليون بريتان شركتين فرنسية وإيطالية من شراء شركة الطيران (دي هافيلاند) ، وذلك لمنع مجموعة أوروبية من أن

تكون لها طاقة قادرة على إزعاج الشركات الأميركية ، وهكذا تمارس الولايات المتحدة ضغوطاتها من أجل ألا يتجاوز الدعم المالي المدفوع لصالح صناعة الإيرباص نسبة ٢٥ في المائة التي لا يريد الأوروبيون أن تتخفض . والأميركيون أصحاب دعايات ( التبادل الحر) يهددون بالانتقام من خلال كسر ضرائب الإيرباص التي تغلق عليهم السوق الأميركية .

والحال نفسها بالنسبة إلى جميع القطاعات ، منذ قضية المياه المعدنية ، إذ عارض ليون بريتان شراء شركة (بيرييه) من قبل (نستلي) كي يمنع تركيز السوق في أوروبا ، وفي الحقيقة هناك حرص على عدم فتح سوق تنافسية مع الشركات الأميركية ، حتى في مجال الالكترونيات : بعد الجموعة الهرلندية فيليبس والجموعة الفرنسية - الإيطالية تومسون اس جي اس ، فإن الجموعة الألمانية (سيمنس) تخلت عن أمالها الكبيرة وتركت الإنتاج الضخم لشركة إي . بي . إيم . الأمريكية ، ويمكننا أن نتصور حجم الكارثة في ميدان العمل والعطالة اللذين وضعا تحت رحمة التعنت المتكنولوجي الأميركي .

# - هل تعتمد الولايات المتحدة على بيع السلاح في اقتصادها ؟

- المثال الأكثر نموذجية هو تجارة السلاح ، ففي أقل من عام بعد الوعود التي قطعها جورج بوش في الصراع ضد تعدد مصادر السلاح ومن ضمنها السلاح التقليدي ، تحرض اتفاقية أيار ( مايو) ١٩٩١ المعقودة بين البنتاغون ووزير الدفاع ديك تشيني الحكومة الفيدرالية على دعم المصدرين الأميركيين لعرض أسلحتهم وبيعها .

وُنتج عن ذلك أن الولايات المتحدة ضاعفت تقريبا صادراتها من الأسلحة ، بعد أن أمنت لها حرب الخليج حملة إعلانية لم يسبق لها مثيل .

## - هل يمكن أن يصبح الاتحاد الأوروبي داعما للعالم الثالث أمام الهيسمنة الأميركية ؟

- تشكل أوروبا ( الدول ال ٢٥) نادي قدماء الاستعماريين جميعهم بلا استثناء . وعلى الرغم من ذلك ، تكرس اتفاقيات ماستريخت ٢٦ سطرا من ٦٦ صفحة لتعريف علاقاتها مع العالم الثالث ، وتورد أقوالا طيبة حول تطورها والصراع ضد الفقر ، أما الأطروحة الأساسية فهي : ضم الدول النامية إلى الاقتصاد العالمي ،

وهذا ما يعني أيضا أن تقوم بقتلها . لقد وافقت اليوم «القوى» الاستعمارية الأوروبية القديمة ، بعيدا عن منافساتها التقليدية ، على السيادة الأميركية المطلقة من أجل استعمار من طراز جديد ، متحد وشمولي . وهكذا تبقى أوروبا ذات وجه استعماري ولكنها تبقى تابعة ، كما في دول عديدة ، للأسياد الأميركيين .

#### الصهيونية تشكل خطر الحرب الدائمة

- هل ما تزال إسرائيل تشكل تهديدا خطيرا للعالم العربي ؟

- هتلر ربح الحرب إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل جنتا ثمارها وواصلتا سياستها ، كما أن اندحار نابليون لم يمنع من أن تعيش فرنسا وأوروبا قرنين حسب منطق الأنظمة التي أسستها . الأشياء ذاتها حصلت حتى بعد اختفاء هتلر : وأهدافه الأساسية تحققت . كان يهم بإخضاع السلاف لهيمنته . وقد حقق انفجار الاتحاد السوفيييتي حلمه أيضا . أراد هتلر أن يتسيد العالم وتحقق ذلك منذ معاهدة ماستريخت .

# والسؤال المطروح هو : من الذي حقق مخططات هتلر نيابة عنه ؟

- الواضح أن الولايات المتحدة بدأت هي الأخرى تتبع خطا هذا المشروع الذي يسعى إلى تحقيق الهيمنة على العالم بأكمله ، وبإصرار شديد فرض هذه الهيمنة على من يقاومون مثل العراق قبل احتلاله ، ولا يمكن القول بأن المنتصرين حققوا ذلك . بينما تسعى الولايات المتحدة ، حتى النهاية ، إلى تحقيق سلام منفصل مع الغربين ضد الاتحاد السوفيتي [سابقاً] . وإخلاصا لتعاليم الفوهرر ، صرح الأميرال بوينتز ، قائد الرابغ الثالث ، والذي وقع رسالة الوداع إلى الجيش الألماني قائلا :

 (إن الوسيلة الوحيدة في استعادة أرضنا من أيدي الروس هي أن نتعاون مع القوى الغربية».

## - وما هو دور اللوبي الصهيوني في هذه السياسة ؟

- أصبحت الولايات المتحدة مستعمرة لإسرائيل ، تتحكم فيها وزارة الحرب بشؤون وزارة الخارجية . ومن بين ١١ من أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي ومستشاري الرئيس ، ينتمي ٧ أعضاء منهم إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية . كتب وزير سابق في صحيفة «الفيغارو» في عام ١٩٩٩ ، السيد بيرفيت ، يقر بوجود قوى ضاغطة في الولايات المتحدة تؤدي إلى انفجار الصراع . كان اللوبي الصهيوني يحاول إبعاد أي صدام لأنه يعرف بأن ذلك يعني إبعاده عن تهديد أكبر قوة في العالم

العربي. فاليهود الأمريكيون يلعبون دورا أساسيا في النظام العالمي في الضفة الأخرى من الحيط الأطلسي . كما أن التواطؤ الدائم بين الرئيس الأمريكي والكونغرس يجعل البيت الأبيض يحسب حسابات المؤسسات اليهودية . والبرهان الساطع على ذلك هو رد الفعل الأمريكي من الكويت ، وتواطؤها السلبي عند غزو إسرائيل للقدس وضمها .

إن تعاون قادة إسرائيل مع الولايات المتحدة ما هو إلا استمرار ل «تعاون» القادة الصهاينة مع هتلر . عند وصول هتلر إلى سدة الحكم كان من بين كل مائة يهودي منظم ه بالمائة فقط ينتمون إلى المركز الصهيوني ، و ٩٥ بالمائة ينتمون إلى رابطة الألمان من الديانة اليهودية ، الذين ظلوا ألمانا يحترمون ديانتهم . النازيون هم الذين استحوذوا على قراراتهم واختياراتهم في بحثهم عن اليهود الذين يوافقون على الهجرة إلى فلسطين ، ويوافقون أيضا على سياسة التطهير العرقي التي مارستها الفاشية الألمانية وهي «إخلاء ألمانيا من يهودها» . ولم يتوقف هذا التعاون من عام ١٩٣٣ وحتى عام ١٩٣٤ لها حرية التجول بأعلامها ولباسها العسكرية في معسكرات الرايخ . وفي عام ١٩٣٨ له اقترح قادة المنظمة الصهيونية «شتيرن» التي كان من بينها إسحاق شامير ، التعاون مع هتلر ضد الحلفاء .

# - هل مورست الجرائم ضد الإنسانية بحق اليهود فقط ؟

- حسب ميثولوجيتهم فإن الجرائم ضد الإنسانية اقترفت بحق اليهود فقط . وفي محاكمتي اتهموني بأنني تجاهلت الجرائم المقترفة ضد الإنسانية لأنني كتبت أن هذه الجرائم تقترف ضد اليههود وغير اليهود لللك صدر بحقي قرار حكم سجني تسعة أشهر دون تنفيذ . لأنني لم أفرق بين جنس الضحية : سواء كان الضحية يهوديا أو غير يهودي ، أما هم فلا يرون ضحايا من السود أو الصينين أو الأرمن . إن خداعهم الأكبر هو العمل على الخلط بين اليهودية ، الديانة التي احترمها ، وبين الصهاينة المنخرطين في السياسة الشوفينية والكولونيالية التي نحاربها . والخدعة الأخرى هي تقديمهم لليهود على أنهم وشعب الله الختارى . هذه الحرب حصدت أكثر من ، ٥٠ مليون ضحية من ضمنهم ١٥ مليون سلافي و ٩ ملايين ألماني وغيرهم . إنهم أنشأوا الأسطورة التي بوجبها يكون اليهود العدد الأكبر من بين ضحايا المعسكرات

وهم وحدهم ضحايا النازية ، بينما يتجاهلون موت الغير من ذوي الأصول والثقافات المتعددة .

وأكثر من ذلك ، فإنهم ينظمون تطهيرا عرقيا للفلسطينيين الأصليين مثلما فعل الأمريكيون مع الهنود الحمر ، السكان الأصليين في أمريكا . وتستجيب أطروحات الأمريكيون مع الهنود الحمر ، السكان الأصليين في أمريكا . وتستجيب أطروحات هرتزل مع طروحات منظر البنتاغون الأيديولوجي صموئيل هانتنغتون ، الذي يحدد في كتابه «صدام الحضارات» ملامح مشروع الإستراتيجية الأمريكية في الهيمنة العالمية ، من خلال وضع «الحضارة الغربية» في التضاد مع «التحالف الإسلامي الكونفشيوسي» ، ولهذا تهدف الإستراتيجية الأمريكية إلى الحد من تنامي القوة العسكرية للدول الأسيوية والإسلامية ، والحفاظ على التفوق العسكري فيها من أجل الحفاظ على مصالحها الحيوية . وهذا يدخل ضمن المشروع الإستراتيجي للعولة . وهكذا أيضا تضع إسرائيل نفسها فوق كل قانون دولي ، وهي ترفض قرارات الأم المتحدة ذات الطابع الإنساني . وتقوم الولايات المتحدة بحمايتها بحجة «حق الفيتو» الذي تمارسه لمنع إصدار قرارات العقوبات ضدها . وحتى الضمان الديني الظاهر لسياستها يشكل هو الآخر تناقضا أساسيا ويهدد مستقبلها .

وبالغاء مفاهيم «شعب الله الختار» و«الأرض الموعودة» ، فإن الانهيار سيكون من نصيبها .

# - كتابك قائم على أن الأساطير هي التي ساهمت في تشكيل السياسة الإسرائيلية ؟

- هكذا تتوسع الفجوة بفضل اجتهادات المؤرخين الجدد في إسرائيل الذين يتتبعون المسارحتى الجذور ، ويقومون بتفكيك الإساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ، وذلك من خلال انتقالهم من الميثولوجيا إلى الدين ، ويلعبون دور الحرر الذي يعبر عن نفسه في التظاهرات السياسية . والحاخامات الأصوليون ، الذين تعلموا في الولايات المتحدة وبروكلين على الخصوص ، هم أنفسهم درسوا تعاليم «قتلة الحق المقدس» . . . تذكر ما حصل في الخليل . كتب أستاذ الجامعة العبرية في القدس والمختص بالتاريخ المعاصر ، زغرمان قائلا : «إننا نقف الشباب في الخليل تماما كما كان النازيون يثقفون الشباب الهتلري ، لكن حركة الانتفاضة فندت الأسطورة للمعهونة للصهاينة القائلة ب «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» .

وبما أن الولايات المتحدة لا تتوقف عن دعم إسرائيل وتمدها بالمال والسلاح ، يجب إذن ضربها في نقطة ضعفها أي ضرب اقتصادها عن طريقين :

أولاً : إن الولايات المتحدة هي من أكثر الدول مديونية في العالم ، وبلغت ديونها ٣ آلاف مليار دولار بين ديون عامة وخاصة ، أي أكثر من مجموع ديون العالم الثالث .

ثانياً : إن الميزان التجاري في الولايات المتحدة هو الأكثر اضطرابا في العالم ، بحيث أن الاقتصاد الأمريكي لا يستطيع أن يحدم مليار زبون في العالم .

ويوجد ٣٣ مليون مواطن يعيشون في أدنى مستويات الفقر .

إن الذين يشترون السلاح من أمريكا يعرفون حق المعرفة أن هذه الأسلحة لا توجه ضد العدو الرئيسي . إنهم حونة في نظر شعوبهم . لذلك يجب على الدول التي وقعت ضحية أن تنسحب من جميع المنظمات الدولية التي تحدم الولايات المتحدة مثل : صندوق النقد الدولي ، البنك العالمي ، المنظمة العالمية للتجارة ، حلف شمال الأطلسي . وكذلك إهمال أي حصار تفرضه واشنطن ضد من يقاومها .

- هل يستطيع العالم الثالث أن يقاطع المنتوجات الأميركية كما تقول ؟
- يحتوي العالم الثالث على أكثر من ٧٦ بالمائة من المصادر الطبيعية للعالم ، ولا
يحتاج إلى الاستيراد من الولايات المتحدة . هذه المقاطعة المنظمة للولايات المتحدة
والمتواطئين معها من الإسرائيليين هي السلاح الأكثر قوة وفاعلية . ولا بد من إرساء
نظام «مقايضة» ووضع الدولار الذي يسيطر على العالم منذ خمسين عاما خارج
اللعبة . الولايات المتحدة تعاني من مشكلات عويصة لا تعاني منها البلدان
الأخرى . في عام ١٩٩٠ تم تسجيل ٨ ملايين حالة سوقة ، و ٣ ملايين حالة سطو،
ور.١ مليون حالة سرقة سيارات ، و ١ مليون حالة اعتداء بالسلاح ، وأكثر من ١٠٠٠
ألف حالة احتيال ، و ١٠٠ ألف حالة اغتصاب و ٣٣ ألف حالة اغتيال وقتل .

- هل ستصبح الولايات المتحدة واحدة من دول العالم الثالث ؟

- في كتاب الاقتصادي الأميركي ادوار لوتارك «الحلم الأمريكي في خطر» يقول إن الولايات المتحدة ستنهار في عام ٢٠٢٠ . ولكن هذا الانهيار لا يتحقق إلا إذا وحدنا إمكانياتنا من خلال :

- ١- وحدة جميع الضحايا في العالم عندما نحدد العدو الرئيسي : البربرية المتناهية وحليفتها الصهيونية .
- ٢ العمل من أجل إلغاء هيمنة الدولار من خلال ممارسة نظام المقايضة والمبادلات بين بلد وآخر.
- ٣ تأسيس قانون «باندونغ جديد» في ظروف تاريخية جديدة ، حيث يسود «عالم القطب الواحد» . . والانسحاب كما ذكرت من المنظمات العالمية التي تخدم الولايات المتحدة ، وكسر سائر أنواع «الحصارات» المفروضة . إن هذا الطريق صعب ، ولكنه الطريق الذي يؤدي إلى الانتصار ، من خلال اتحاد الإنسانية جمعاء ضد «العالم المدمر» الناتج عن نهب مرحلة ما بعد الكولونيالية .

#### أساليب الهيمنة الأمريكية

## - من أين يتولد العنف في نظرك ؟

- من خلال التناقضات الموجودة بين الذين يعيشون حالة الثراء وبين الهامشيين والمعزولين عن الجسمع ، هكذا يتولد عنف عام لا حدود له يصاحب الانفجارات العشوائية للضواحي في مدننا ، وهي حالة تجسيد مسبقة . في نيويورك ، بعد إحصائيات دواثر الشرطة ، ثمة معدل اغتيال في كل ربع ساعة ، وعملية اغتصاب في كل ثلاث ساعات ، وحالة اعتداء في كل ثلاثين ثانية . ونيويورك ليست سوى المدينة الثانية من المدن الأمريكية في نسبة الجرائم. في عام ١٩٨٩ ، تم تعداد ٢١ ألف قتيل في عموم الولايات المتحدة . وهناك أكثر من مليون سجين أمريكي ، وأكثر من ثلاثة ملايين تحت المراقبة الجزائية والقانونية . ويصف التقرير الأخير لـ[صندوق الدفاع عن الأطفال] - وهي المنظمة الرئيسية لحماية الأطفال والمراهقين - تصاعد نسبة الاغتيالات ، دون توقف ، بالأسلحة النارية والحوادث والجرائم المختلفة . ومن عام ١٩٧٩ إلى ١٩٩١ ، قتل بالرصاص ٥٠ ألف أمريكي تقل أعمارهم عن ١٩ عاما . وفي الفترة ذاتها ، تزايد عدد المتهمين بعمليات الاغتيال والجنح الأخرى في صفوف المراهقين . وفي أغلب الأحيان إن من يقوم بجراثم القتل أو إصابة الآخرين بالجروح هم الشباب، وتأتى بالدرجة الثانية بعد الحوادث [التي لا تستخدم فيها الأسلحة النارية] أمراض السرطان ، وتُعدّ جرائم القتل هي السبب الثالث من أسباب الموت عند المراهقين .

#### - هل ثمة علاقة بين العنف الذي يمارس في السياسة الخارجية وبين الحياة الداخلية ؟

- كتب جورج كينان ، الذي كان على رأس دائرة الدولة للتخطيط ، ثم إبعاده لأن السلطة اعتبرته مسالما مثل [حمامة] ، في عام ١٩٤٨ ما يلي : [إننا غتلك ٥٠ بالمائة من ثروات العالم ، ولكن من يمتلكها هو ٦,٣ بالمائة فقط . وفي هذه الحالة ، لابد أن نكون مادة للحسد والضغينة والحقد . ومهمتنا الحقيقية في الفترة اللاحقة ، هي تطوير نظام علاقات يسمع لنا أن نحافظ على هذا الوضع اللامتكافى دون أن نعرض أمننا

إلى الخطر. ومن أجل تحقيق ذلك ، يجب علينا أن نتخلص من كل العواطف ، ونتوقف عن الحلم ، ونبقى يقظين . ويجب أن نتوقف عن الحديث عن الأهداف الغامضة وغير القابلة للتحقيق ، مثل حقوق الإنسان ، ورفع مستوى الحياة ، والديقراطية . وليس بعيدا اليوم الذي نتمكن فيه من التحرك واستخدام القوة مباشرة . وكلما شعرنا بعدم انزعاجنا من الشعارات المثالية كنا نسير على ما يرام] .

# - كيف تجسد الولايات المتحدة هيمنتها العالمية ؟

- وثيقتان من البنتاغون ، إحداهما كانت تحت إدارة د . ولفوويتز ، والأخرى ، غتم إشراف الأميرال جيرمينيا ، نائب رئيس أركان الجيش ، كانتا واضحتين : وأقتطف لك فقرات منها : [إن النظام الدولي ، مضمون بشكل نهائي من قبل الولايات المتحدة ، وهذا يجب أن يوضع في حالة يمكنه من العمل باستقلالية عندما لا يمكن أن نطبق عملا جماعيا أو في حالة أزمة تتطلب عملا مباشرا] . [إننا يجب أن نتصرف من خلال منع ظهور نظام أمن أوروبي يكون في وسعه أن يزعزع حلف شمال الأطلسي] . [يجب دمج ألمانيا واليابان في نظام أمني جماعي تديره الولايات المتحدة] .

[إن إقناع المنافسين المحتملين بعدم حاجتهم إلى أن يلعبوا دورا أكبر فأكبرا ، ومن أجل التدخل يجب أن تكون حالة القوة العظمى [مستمرة من خلال سلوك مبني وقوة عسكرية كافية لكي نردع أية أمة أخرى أو أية مجموعة من الأم تحاول أن تتحدى الولايات المتحدة ويجب أن يراعى [بأنه يجب أن نحسب حساب مصالح الدول المتقدمة صناعيا من خلال عدم تشجيعهم على تحدي القائدة [الأمريكية] أو محاولة [وعزعة النظام الاقتصادي والسياسي الموجود] - كما يؤكد ذلك بول ماري درلاغورس ، مدير مجلة [الدفاع الوطني] ، في لوموند دبلوماتيك ، 1997 .

كل ذلك ، وكل عمليات الاستيلاء والإلحاق الأمريكية ، حسب هذا [البيان المصيري] ، تتم بمباركة الرب .

كرر الرئيس نيكسون مقولة [الشعب الختار]، مثلما فعل أسلافه السابقون: [إن الرب مع أمريكا، الرب يريد أن تقود أمريكا العالم]. وبعد إحالته على التقاعد، كتب في مجلة [نيويورك تايز] في ١٩٩١، بشأن الحملة على العراق [إننا لا نذهب إلى هناك لكى ندافع عن الديمقراطية لأن الكويت ليس بلدا ديمقراطيا، ولا يوجد بلد

ديمقراطي في المنطقة بأسرها . كما أننا لا نذهب إلى هناك من أجل الإطاحة بدكتاتور . . . ونحن لا نذهب إلى هناك من أجل الدفاع عن المساواة الدولية . نحن نذهب إلى هناك ، بل ويحتم علينا الذهاب ، لأننا لا نسمح لأحد أن يمس مصالحنا الحيوية بأي سوء] .

#### - ما هي هذه المصالح الحيوية في نظرك ؟

إن (المصالح الحيوية) للولايات المتحدة الأمريكية تختزل في إرادة فرض وحدانية السوق - على العالم على الدوام . [نهاية التاريخ لفوكوياما] .

وتعمل على فرض هذه الهيمنة ، إذا لم ينفع بطريقة الفساد ، فيتم بطريقة التهديد بفرض العقوبات الاقتصادية والمالية على العالم .

في كتابه [الرأسمالية في كافة أشكالها] ، يعرف المؤلف ألن كوتا ، على سبيل المثال ، منطق النظام الذي يرتكز على [أن تصاعد الفساد لا يمكن فصله عن اندفاعات النشاطات المالية والإعلامية . عندما تسمح المعلومات ، فإن العمليات المالية بكافة أشكالها ، وعلى الخصوص دمج الشركات ، والامتىلاك ، وعمليات السيطرة الاقتصادية الضخمة على السوق ، وبواسطة هذه العملية تبنى خلال دقائق ، ثروة خرافية ، كان يحتاج بناؤها إلى حياة كاملة ، وإغراء البيع والشراء لا يمكن مقاومته] .

ويضيف الكاتب : [إن سوق الاقتصاد لا يمكن أن يكون مفضلا إلا بواسطة تطور هذه السوق الأصلية . . . الفساد يلعب دورا مماثلا في هذه الخطة] .

كتب هورست إيبرهارد ريشتر ، في كتابه [الفن الكبير للفساد] : [الذي يريد أن يحكم يجب أن يفسد . والتداخل بين فن الإفساد وبين طاعة الإفساد يتولد من أجل أن يحافظ على النظام] .

ويضيف المؤلف الألماني: [لا يوجد مكان للوعي في السياسة ، لأن هذا يعني الجمود عن الحركة].

ومن بعد ذلك ، يتحدث ريتشرعن غسل الدماغ الذي يتم من خلال جهاز التلفزيون: [ولأن جهاز التلفزيون يستخدم بطريقة مناسبة ومخصصة ، يتحول إلى أداة مذهلة من أدوات الفساد العقلي ، وهذه حقيقة لا تحتاج إلى أن تدرس للنخبة السياسية].

## أسطورة «عصرالنهضة»: هل تخلقأوروبا «القيم» لوحدها؟

- كيف تشكّل القرن العشرون بألياته ؟

- بإمكاننا الآن أن نفهم ، من نظرة واحدة المسار الذي كان يحدرك القرن العشرين: الاحتضار الدامي لخمسة قرون من الرأسمالية والكولونيالية ، والتي بدأت بما نسميه «عصر النهضة» بمنى الولادة المتزامنة للرأسمالية والكولونيالية المقنعة ب «الترميم» الفلسفي للثنائية عن اليونانيين وخصوصا أفلاطون ، من خلال «الإصلاح» الديني ، لكل من لوثر وكالفان ، الذي ينتزع نصف أوروبا من كنيسة الإمبراطورية الرومانية . وعلى الرغم من تصدع أوروبا ، كانت تعتقد بأنها مركز العالم ، والحالقة الموحيدة ل «القيم» لأنها تعزو لنفسها جميع الاكتشافات العلمية والتقنية لبقية العالم : البوصلة والمقود اللذان جعلا الملاحة مكنة في البحر العميق ، بالإضافة إلى «الاكتشافات» الكبرى للبارود الذي أتاح القيام ب «الفتوحات» ، والمطبعة التي «أضفت الديمقراطية» على الثقافة وبعث اليونان وروما . كل تلك الاكتشافات جاءت من الصين والهند عن طريق الحرير» وانتشار الإسلام . وعن «طريق الهند» أي من أمريكا جاء والفضة ، وجعلا من الممكن اتساع اقتصاد السوق وتضخه . فقد ازدادت كمية الذهب والفضة المتداولة في أوروبا إلى نسبة ١٨٠ بالمائة في القرن السادس عشر ، بفضل القسري في مناجم المعادن النفيسة .

- وما هي العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا في هذا الجال؟

- الأهم في ذلك أن تدفق المصادر الغذائية في أوروبا ، جاء من أمريكا ، ووضع نهاية للمجاعات في القرون الوسطى ، وأعطى دفعة جديدة للولادات بدون توقف : أطلق فيرناند بروديل ، في عام ١٩٨٢ على ذلك «ثقافة المعجزات» بوصول البطاطا الهندية والذرة المكسيكية إلى أوروبا : وفي غضون قرنين ، كما لاحظ بروديل ، فإن البطاطة عوضت عن ٤٠ بالمائة من استهلاك المزروعات في ايرلندا ، حيث كانت أول من يقوم بإنتاج ذلك ، وتضاعف عدد سكانها إلى ثلاثة أضعاف .

بينما بدأ الأوروبيون استيراد القطن الأميركي على شكل خيوط طويلة ، وانطلقت صناعة النسيج الأوروبية بشكل لا مثيل له عند النساجين الهنود والعبيد

السود المنفيين من أجل القيام بالإنتاج.

#### - هل يؤرخ ذلك لعصر النهضة ؟

- إن «أسطورة» عصر النهضة التوحيدية ، أي بمعنى ولادة ديانة السوق التوحيدية وعبدة الأموال ، وتصدع العالم بالنهب الكولونيالي ، والاستقطاب المتزايد ، حتى في أوروبا للذين يتلكون والذين لا يمتلكون ، هو قناع الانحطاط الإنساني . والانحطاط هو تعمير الإرادة الجماعية في خدمة النزعة الفردية . وهذا ما يميز الانحطاط الروماني ، إنه التناقضات المتزايدة بين أغنياء القصور وتداعي المعابد . وقد كشف عن أصل هذا الانحطاط العباقرة الكبار للمرحلة . لا يوجد أفضل من شكسبير ، استطاع فهم ووصف آلية تدمير عللنا في نهاية القرن العشرين . ولا يوجد أفضل من سيرفانتس من استطاع أن يرسم الطريق الوحيد لتعطيل الموت . يكشف الملك لير عن تفكك العالم وحيث المجانين يقودون العميان» . الملك لير ليس سوى «قطعة من الخراب» ،

« من سيقدر أن يقول لي من أنا» ؟

يجيب دون كيشوت على هذا السؤال في الفترة ذاتها : «أعرف من أنا» . إنه هو أيضا في قلب المأساة لكنه مسكون بالله ضمن الهدف والمعنى . إنه يعرف بأن عالم القطيع ليس حقيقيا . إن عالم شكسبير وسيرفانتس هو عالمنا ، فقد عاش كلاهما الولادة ونحن نعيش الاحتضار . إن ما نطلق عليه «عصر النهضة» هو الرفض لكل قيمة مطلقة واستنتاجاتها ، أي فردية شريعة الغاب . «عصر النهضة» هو ولادة الحيوانات المتوحشة . وما اتفق أن نطلق عليه «الحقيقة» ما هو إلا وهم وكذب . بإمكاننا أن نقول : اغتراب الإنسان واستلابه .

شكسبير وسيرفانتس أول من صرخا: اللك عار. وحقيقتك زيف حقيقي: ليس هناك من معنى لانك لا تمتلك هدفا. أي أن الأموال هي التي تحلق جميع قيم التجارة: «أنت تساوي ما تملك» كما جاء في دون كيشوت. وهكذا يدين سيرفانتس الانقلاب الأخلاقي الذي انطلق من انتصار الرأسمالية إلى عصر النهضة بالوضوح والعنف ذاتيهما اللذين عبر عنهما شكسبير. كارل ماركس يستشهد بنص شكسبير ويعتبره أول من وعى «اغتراب الإنسان» بما أطلق عليه «فيتيشية البضاعة» في كتابه «الرأسمال».

من خلال النقد الذي قام به سيرفانتس لجوهر الرأسمالية الناشئة ، وجد مفتاح فكرة «الساحر المدهش» . إن رسالة دون كيشوت هي إزالة أوهام العالم المغترب . وما كان يعتقد بأنه ملحمة صوفية كان يظهر له الحقيقة التعيسة للكولونيالية . لقد عبر سيرفانتس عن خيبته التراجيدية و «انقلاب أحلامه» ، في عمله «دون كيشوت» . إن النقد الذي وجهه سيرفانتس لا يعوض تماما مثل نقد شكسبير . الإنسان أصبح شيئا من بين الأشياء في نظرهما .

#### - ثمة البعد الإلهي في انسحاق الإنسان ، ما هو طبيعته؟

- يكشف دون كيشوت عن المصدر الجوهري ، وهو أن السلطة المطلقة للمال أصبحت سيدا للبشر ، والجتمع حل محل الله . إن تدفق الذهب من أميركا غمر إسبانيا . المال يصبح محركا لجميع الأفعال . وهذا هو العالم الذي أصبح حيوانا في شريعة غاب الرأسمال ، ومن هذا النظام المؤسس على المنفعة الشخصية ، ولد «عصر النهضة» . ودون كيشوت لعن هذه الروح الجديدة . هكذا كان عصر النهضة في عالمنا .

شكسبير وسيرفانتس عاشا بداية اللعبة عندما تحددت قواعدها . واليوم مع صموئيل بيكت واللامعقول «في انتظار غودو» نشهد على «نهاية اللعبة» .

#### التلفزيون ضدالمجتمع

#### - لماذا تعد التلفزيون سرطانا قاتلا للديمقراطية الغربية ؟

- إنني أتكلم عن التلفزيون في جانبه السياسي ، لأنه عارس في هذا الجانب سلطته وتأثيره البديهيين ، ولا يضاهيه في هذا التأثير على العقليات والسلوك حتى العائلة والكنيسة والمدرسة . وقد سبق القول بخصوص الديمقراطية اليونانية : الكل يتعلق بالشعب ، والشعب بالكلمة . فالرأي العام الذي يفترض اليوم أن تعبر عنه عملية الانتخابات - وقد اتضح أن الناس بدأوا يتنعون عن التصويت فيها لأن تأثيرها على الحياة بعيد عن الحقيقة - . وهذا الرأي العام هو في الحقيقة يعتمد كثيراً على تأثير التلفزيون ، سواء كان هذا التلفزيون أداة بيد الدولة والحكومة أو عبارة عن قنوات خاصة تتحكم بها الشركات الكبرى أو أكثر من ذلك ، تكون مفروضة عالميا عن طريق الاحتكارات العالمية التي تهدف إلى تشويه المعلومات ، مثل قناة ال سي . إن .

## ما هي السمة المشتركة بين هذه القنوات ؟

- هو الخضوع إلى قوانين وحدانية السوق التي تنظم قوانينها وتتحكم بها الولايات المتحدة الأمريكية . إن الخبر ، سواء كان على شكل كلام أو صورة ، هو في جوهره بمثابة بضاعة تخضع مثل غيرها إلى متطلبات المنافسة وقوانينها ، حيث يارس المال فيها رقابة أخطر من أي نظام دكتاتوري . جهاز التلفزيون يملي البرامج ويتفق مع أذواق المتلقين ، تحت ذريعة أن المستهلك يحب هذه البرامج المثيرة والحساسة والعنيفة والشبقية ، حيث إن هذا السباق نحو الحدث ظل يارس إقصاء التحليل والتفكير النقدي والثقافي ؛ أي أن إثارة الأحاسيس أصبحت تحتل الأولوية .

#### - ما هو معنى الحدث الصحافى ؟

- ليس هو بالضرورة الذي يساعدك على وعي مسارات المجتمع الصعبة ، ولا الذي يساعدك على التمركز فيه ، والذي يدفعك لتحديد مسؤولياتك في المجتمع . لكن هذا الحدث هو الذي يضخم من نسبة المبيعات بخصوص الصحافة المكتوبة أو يكثر من جمهور التلفزيون، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة حجم الإعلانات ومواردها المالية. إذا أنت تحب زوجتك فهذا لا يعني أحدا ولا يهمه أمرك، أما إذا أقدمت على قتلتها فيصبح ذلك حدث اليوم الذي يتسلل إلى صفحات الجرائد، وسيستحق آنذاك ٢٧ ثانية في الجريدة المتلفزة، وإذا قطعت أوصالها إلى أجزاء فللك سيستحق عموداً أو ثلاث دقائق في البث التلفزيوني، أما إذا أنت قمت بأكلها كما فعل ياباني في باريس، فهذا هو قمة الحدث. إن الاستغلال التجاري لهذا الفعل السادي ليس له حدود: منذ العرض المباشر لموت طفلة في المياه الوحلة، إلى عرض المراقة التي أعدمت بعد ١٤ عاما من حكمها بالإعدام، إضافة إلى الصور السادية لأشخاص يحتفلون في حانة بعد سكر وعربدة.

## - هل أفلام العنف الأميركية هي جزء من هيمنة الصورة ؟

- إن العنف يشمر أموالاً أيضا ، وأفلام العنف الأمريكية ورواجها في صالات المحرض العالمية هي خير دليل على ذلك . وعلى منوال أكلة وجبات المكادوناللز السريعة فهي تضري بالأخص الأطفال ، الذين يجدون فيها ، إضافة إلى العنف المسيعة فهي تضري بالأخص الأطفال ، الذين يجدون فيها ، إضافة إلى العنف المتصاعد وانحراف الشباب ، غاذج لتقنيات القتل التي تلهم الكثير منهم . وبالنسبة للكبار فإن الصورة الكاذبة والمقابلات المزيفة لها نتائجها الوخيمة الأكثر ضررا . التهويل يؤثر بشكل كبير في تكوين رأي عام حسب متطلبات السياسة الراهنة . العراقيين أخرجوا مواليد جدداً من الحاضنات الطبية ورموهم على الأرض ، فإن الرئيس بوش يللي بهذه الشهادة لكي يقنع الرأي العام بضرورة تقتيل هذا الشعب الرئيس بوش يللي بهذه الشهادة لكي يقنع الرأي العام بضرورة تقتيل هذا الشعب الوحشي والبربري» ، وبعد مرور سنوات ، يبرر بالطبقة نفسها الحصار الذي كان يقتل طفلا في معدل كل ست دقائق . وبعد أن حدث ما حدث ، اتضح أن دشاهد الميان له لم يكن سوى زوجة سفيرة الكويت التي لم تطأ قدماها أرض بلادها عندما لكن في مجال الجنائ

إن ترويض العنف يبدأ مبكرا ، وتخمن الإحصائيات الأمريكية أن الطفل من عمر ال ٦ سنوات الى ١٥ سنة ، ينفق حوالي ٤٠ ساعة في الأسبوع أمام جهاز التلفزيون أو باللهو بألعاب الفيديو التلفزيونية ، حيث يمكن أن يحقق إنجازا عظيما في مجال الرياضة بدون بذل أي جهد سوى مداعبة أزرار جهاز التلفزيون . ففي كل المستويات ، فجهاز التلفزيون ينمي الفعل السلبي عند المتلقي ويوجه الجمهور نحو تفكير موحد سلبي تحت ذريعة «الجمهور عاوز كده» ، هذا الجمهور الذي لا اختيار له ، أمام منتجين لا ضمير لهم .

إن الثقافة المضادة هي صناعة هوليودية ، وتوزع في العالم من خلال السينما والتلفزيون وكاسيتات الفيديو .

## - هل تروج الولايات المتحدة لأساطير تؤمن بها ؟

- إن التردد على صالات السينما والتلفزيون أدى إلى تضخيم صور الحياة المنتشرة في أنحاء العالم ، الشيء الذي أدى بدوره إلى جعل العنف من الأمور العادية والمألوفة . أصبح الأبطال يحيون أساطير من طرزان إلى جيمس بوند ، الإبطال الذين لا يقهرون ، إلى أفلام محلا عبادة لا يقهرون ، إلى أفلام محط عبادة لشخصيات زائفة عند الجمهور . وهذه هي نتيجة دخول التلفزيون إلى منطق السوق التجارية . وقد أدلى هيرزينت موضحا : بأن البرنامج أو الفيلم سيكون جيدا حين يؤدي دوره الإشهاري الترويجي . وهكذا تتأسس دكتاتورية الجمهور بحجمه ، والذي يؤد على ثمن الإشهار وعلى ثمن أموال الإنتاج . وبرامج التلفزيون من شأنها أن تروج الدياغوجية وتؤثر في الرأي العام الذي تتحايل عليه أساليب الإشهار والدعاية .

وذلك من خلال قتل روح النقد والمسؤولية عند المتلقي ، التي تأخذ أشكالا متعددة مثل الألعاب التلفزيونية وألعاب الحظ واليانصيب ، التي توهم الجمهور بالحصول على الأموال بطريقة سهلة ، والأخبار التي تعرض كوارث العالم . والذريعة التي تقول بأن الجمهور لا يريد إلا هذا الشيء فإنه قائم على الزيف ، لأن الجمهور ليس له اختيار إلا بين القبيح والأقبح ، فالجمهور ليس مخطئا ، لكن الخطأ نابع من الذين يزيلون عنه الحضارة ، فهذا نوع من تلوث الأدمغة ، أخطر من أي مرض يتهدد صحة البيئة الطبيعية أو الروحية .

#### - ما هي المسؤولية الثقافية والتربوية المترتبة على ذلك ؟

يجب على الليبرالية ألا تقتل الروح كما الجسد عند الصحافيين الذين ليس
 لديهم وعي بمسؤولياتهم الثقافية والتربوية . ومن التناقضات أن نطلب من الأطباء بعد

تخرجهم إدلاء قسم شرف المهنة لمعالجة الجسد، وألا نطلب من الصحافيين الشيء نفسه، وهم الذين يلتقون كل يوم بألاف المستمعين والقراء حول قضايا العالم وقضاياهم الشخصية . فالصحافيون ، سواء أتوا من مدارس أو من مهن أخرى ، تنظرهم مهام أكبر ما يتصورون ، ويفترض فيهم الثقافة والوعي والمسؤولية . لماذا لا يلبقون قسم شرف المهنة على الصحافيين كما يطبقونها على غرار الأطباء ، بعد تلقينهم على الاقل أولويات الثقافة والهدف الإنساني لمهنتهم . وهذا ليس كافيا بطبيعة الحال ، ولكن ذلك سيلقي الضوء على مشكلة كبيرة . وبالتأكيد فإن المدرسة وحدها لا تكفي في هذه العملية ، وينبغي أن ينخرط في هذه المهمة جميع أفراد المجتمع المدني في السيطرة على البرامج وإدارة شؤون التلفزيون ، مثل شركات تجمع بين المتلقي أو المستمع والأعضاء الأساسيين مثل الجمعيات والروابط المهنية . إذ بيب إدماج الشعب بكامله وليس الخضوع إلى دكتاتورية أو رقابة حزب ما أو شركة ما تمدها بالمال . وفي هذا المجال وفي غيرها من الجالات ، لا يقتصر العمل على الإصلاح بل على التغيير الجذري ؛ لأن أقبح طوباوية في هذا المجال ومجالات الاقتصاد والسياسة والتربية ، هي حالة السكون والجمود .

# من أين يأتى خطر الموت في القرن الـ٢١؟

## - ما هو جوهر الأزمة التي تجتاح الغرب حاليا ؟

إن المشكلة الأساسية لنهاية القرن هي وحدة العالم ، هذا العالم المتداخل ، الذي يعاني الانكسارات والتناقضات المميتة . عالم متداخل ، لأنه من الناحية العسكرية ، يمكن انطلاقا من أية قاعدة أن تصبب أي هدف في العالم ، و أن أي انهيار مالي أو اقتصادي تتعرض له لندن أو طوكيو أو نيويورك ، من شأنه أن يؤدي إلى أزمة وعطالة عمل في جميع بقاع العالم ، وكذلك فإنه من خلال أية شاشة تلفزيونية أو فضائية يمكن تقديم وعرض جميع أشكال الثقافة أو اللاثقافة في عموم القارات ، لذلك لا يمكن حل أية مشكلة بطريقة معزولة أو مستقلة ، لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد العالمي .

## - هل مَرَد الأزمة يعود لأسباب اقتصادية بحتة ؟

- يعاني هذا العالم من انكسارات كبيرة ، من وجهة النظر الاقتصادية «بوجب تقرير برنامج تطور الأم المتحدة» فإن ٨٠ بالمائة من مصادر الكرة الأرضية تهيمن عليها وتتصرف بها نسبة ٢٠ بالمائة من السكان فقط . وهذه التنمية في العالم الغربي تكلف العالم نتائج في سوء التغذية أو المجاعة .

هناك ثلاث مشاكل لا يمكن إيجاد حلول مناسبة لها في الساعة الراهنة : هي المجاعة ، والعطالة عن العمل ، والهجرة . وهذه المشاكل الشلاث ما هي إلا مشكلة واحدة في جوهرها . في الوقت الذي يكون فيه ٣ مليارات إنسان من بين ٥ مليارات يعانون من مشاكل غير قابلة للحل ، فهل يمكن الحديث عن سوق عالمية أو الحديث عن سوق بين الغربيين تستجيب لاحتياجاتهم ولثقافتهم ويقومون بتصدير الفائض إلى العالم الثالث ؟

- هل يمكن الاعتراف بحتمية هذا الحلل في التوازن والقبول بالحقيقة التي تشيع الإقصاءات والعنف والقومانية والأصولية؟

- ثمة مرحلة تاريخية في طريقها إلى الموت : وهي المرحلة التي هيمن بها

الغرب منذ خمسة قرون البلد الذي تغيب فيه الشمس ، حسب علماء اللغة » . وهناك مرحلة أخرى في طريقها إلى الولادة ، في الجانب الذي تشرق فيه الشمس ، وهو الشرق . بدأت هذه الحنقة في عصر النهضة ، ووصلت من خلال منطق تطورها ، إلى نهايتها ، عن طريق هيمنة قطب واحد ، مثلما حصل بين جميع أنواع التدمير : من الإمبراطورية العشمانية إلى إمبراطورية نابليون ، ومن هتلر وشارل كينت إلى الإمبراطورية البريطانية ، وكلهم يعتقدون بأن ترسانتهم من الأسلحة لا يمكن أن تهزم وتجعل من هيمنتهم خالدة .

واليوم ، وحدهم الجيوسياسيون العاملون في الخابرات الخاصة الأمريكية وأسيادهم ، باستطاعتهم أن يخفوا عنا الحقيقة العميقة لنهاية الألفية الحالية : إننا شهود عيان على هذا الانحطاط وهذا الألم الناتجين عن أفعال الإمبراطورية الأخيرة .

#### - كيف تتكون سمات هذا الانحطاط وعناصره بصورة موضوعية ؟

- إن الحدث الأكثر دلالة في أواخر القرن العشرين ليس هو انفجار الاتحاد السوفيتي ، النموذج الكاريكاتوري للاشتراكية والماركسية ، بل هو إفلاس الرأسمالية بعد هيمنة دامت نصف ألفية على العالم ، وهي ما تزال تقوده في سباقها المحموم نحو الموت ، ونحو الانتحار الكوني .

#### - ما هي الأسباب في نظرك ؟

- لأن رأس المال الذي تكدس منذ خمسة قرون من الهيمنة الاستعمارية البريطانية ، المحددة في الاستثمار القائم في الدول الأكثر تصنيعا في أوروبا القديمة ، حتى من خلال خلق الحاجات الأكثر اصطناعية ، والأكثر موتا عن طريق الإعلان والترويج والماركتنك ، هذا الرأسمال ، الحالق في أصله ، استثمارات عريضة في شركات الإنتاج أو في الحدمات الحقيقية ، أصبح رأسمالا مضاربا ، بالمعنى الطفيلي الحالص . ولم تعد الأموال في خدمة إنتاج البضائع ولكن في خدمة صنع الأموال . موريس إلياس ، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ، يستند على معطيات البينك العالمي للتنمية ، الذي يبين بأن تدفق رؤوس الأموال يستجيب إلى مضاربات البورصة في العملات الصعبة ، المواد الأولية أو مشتقات المواد - ضمان مخاطر المضاربات البورصة تفوق اليوم بقدار أربعين مرة الاستثمارات وعمليات نقل الملكيات ، في الاقتصاد

الحقيقي ، أي بعنى إنتاج البضائع والخلمات . وبلغة مبسطة : إنهم يربحون ، شريطة أن يتمتعوا بالضمانات المصرفية أو الوسائل المالية ، أربعين مرة أكثر من مضارباتهم في مجال العمل . وأفضل مقياس موضوعي لهذا الانحطاط يتجسد في : أن العمل الحلاق لم يعد يخدم تنمية الإنسان وتطوره ، كما لا يخدم جميع البشر ، ولكنه يخدم أقلية متعطشة لا هدف لها سوى تنمية «الانتفاخ المالي» ، بحيث لم تعد تطرح مسألة معنى العمل والإبداع والحياة . حتى إن معاني الكلمات ذاتها أخذت تتعرض للتحريف . ويستمر أولئك بتسمية «التطور» المسار الأعمى ، الذي يقود نحو دمار الطبيعة والإنسان في أن واحد .

- ولكن الغرب ينادي بالحرية والديمقراطية ؟

- يطلقون على ذلك «الديمقراطية» القطبعة الأكثر إثارة للشك ، التي عرفها التاريخ بينهم وبين من لا يمتلكها . ويطلقون على «الحرية» نظاما تحت ذريعة «التبادل الحر» و «حرية السوق» ، الذي يسمح للأقوى أن يفرض أكشر الديكتا توريين المتوحشين ، ما يسمح لهم بالتهام الأضعف . ويطلقون تسمية «العولمة» ليس على الحركة ، من خلال مساهمة جميع الثقافات ، التي تقود إلى الوحدة المتناسقة للعالم، ولكن إلى الضد من ذلك ، أي إلى تقسيم التنمية بين الشمال والجنوب ، الناتجة عن أحر المي الميمنة على الكون . ويطلقون تسمية «التطور» على تنمية اقتصادية دون أجل فرض الهيمنة على الكون . ويطلقون تسمية «التطور» على تنمية اقتصادية دون أو الخدرات ، وليس تطوير الإمكانيات البشرية ، الخلاقة ، الإنسان وللبشرية جمعاء . أو الخدرات ، وليس تطوير الإمكانيات البشرية ، الخلاقة ، للإنسان وللبشرية جمعاء . لا يتمكنون من الاستهلاك حتى من أجل ديومتهم ، فإن هجرة الأكثر ضعفا هو المر إلى عالم الجاعة وعالم العطالة وعالم الإقصاء عن المجتمع .

- هل يعني ذلك أن التكنولوجيا التي أبدعها الإنسان أصبحت عدوة له ؟

ـ نعم إن وحدانية السوق ، وما تسبب في انتشار تنمية ثروات المضاربة ،
المحضورة بيد المافيا ، هي الأقلية التي تخلق البؤس المتعدد الأوجه . ما يزال هناك وقت
للحياة ، ولكن بأي ثمن ؟ فإن أسياد خرابنا المؤقت لا يتحدثون لنا إلا عن ضرورة أن

نتكيف ، أي أن نخنع ، لمسارات عالم بدون هدف ، وبشر دون مشاريع ، وبدون أهداف إنسانية ، حيث أن نهضة ما أو حتى أي يقظة إنسانية بسيطة لا تطالب بالتكيف مع مصير الموت ، ولكن بقطيعة جذرية معه .

## \_ ووحدة أوروبا . . هل بإمكانها أن تحد من هذه الهيمنة ؟

\_ يجب أن نقاطع المنطق الاقتصادي الواقعي لاتفاقية ما يستريخت واليورو ، واقتصاد السوق ، باعتباره مصيراً ، أي بعنى منطق الفسارية ومنطق الإنتاج ، والإبداع الإنساني على صعيد أوروبا التي كانت بالأمس استعمارية ، ولكنها ما تزال تستغل ديون العالم الثالث من أجل صالح تطورها غير الإنساني .

#### لماذا تراجع الإسلام في القرن الثاني عشر؟

## - ما هي في نظرك أهم الأسباب التي أدت إلى ركود الإسلام ؟

- ما لا شك فيه أن هناك أسبابا خارجية أدت إلى ركود الإسلام وتراجعه . فقد تم سحق أكبر مركزين من مراكز إشعاع الثقافة الإسلامية وهما بغداد وقرطبة ، حيث استولى حفيد جنكيز خان على بغداد في عام ١٢٥٨ ، كما استولى فيرناند كاستيل الثالث على قرطبة في عام ١٢٣٦ . إلا أن الأسباب التي ساهمت في انطفاء روح الإبداع العلمي تولدت من الداخل ، منها : الشك اللاهوتي إزاء تجديد «الاجتهاد» لصالح «الاتقليد» ، والانطواء على الذات ، والعزلة و«الاكتفاء» .

#### - هل ارتبطت حركة الفكر العلمي وتراجعها بحركة الفكر الديني؟

- يمكن القول إن ازدهار العلوم كافة ارتبط بالروح الشمولية لرسالة القرآن في العالم الإسلامي . قبل كل شيء تراجع الإسلام بسبب فساد الأمراء الطامعين بالسلطة والثروة . . . أولئك الذين جعلوا من الدين أداة هيمنة . على سبيل المثال ، فإن أحد الخلفاء في إسبانيا سن قانونا على القادة والزعماء الدينيين يلزمهم بالاعتماد على تفسير الإمام مالك فقط . كانت مسؤولية الفقهاء هائلة في تراجع الإسلام وهزيمته في الغرب ، إذ تحول الإسلام إلى دين للورع والعبادة ، متراجعا أمام السلطة ، وشبجع الناس على الوشاية بإهمال الطقوس، وبدأ يوعظ بالقدرية والاستسلام، ولم يعد باستطاعته أن يصبح فكرة قوية قادرة على الإشعاع مثلما كان منفتحا وخلاقا في انطلاقت الأولى . كان رجال اللاهوت والقانون المرتبطون بالسلطة ، يستأثرون بالاجتهاد «التفسير» ويحتكرونه ، ويتصرفون كموظفين مطلقي الصلاحية في جميع العهود ، . فقد ضاق ميدان الاجتهاد أكثر فأكثر لأن الدوغمائية نشرت الاعتقاد بأن جميع المشكلات وجدت حلولا ، وبالنتيجة ، لم يتمكن «الاجتهاد» من ممارسة تطبيقاته إلا بشكل ضئيل. وبتحالف الاستبداد السياسي والدوغمائية الدينية وتلازمهما ، أديا إلى غلق «باب الاجتهاد» أي باب «التفسير والروح النقدية» . لقد انتقل ظلام «التقليد» والطاعة العمياء لأفكار القدماء إلى الإسلام. وساهم التفسير الحرفي في قتل روح الفترة التي أبدع فيها الإسلام ، ولم تنج من ذلك سوى المناطق

المحيطة ، مثل بلاد فارس التي تألقت بنهضتها الصفوية وشعرائها الكبار ورساميها ، وكذلك إسبانيا ، جامعة قرطبة وإشعاعها الاستثنائي . ويمكن إضافة العباسيين بكل حضارتهم وابن خلدون في المغرب .

## - ما هي رؤيتك للانفتاح ؟

- يكنني القول إن المعتزلة أتاحوا للمسلمين فرصة إبداع منهج أصيل جعلت من هذا الفكر يصل إلى مصاف الثقافة العالمية . إن روح الانفتاح والبحث لم يعملا فقط على ازدهار العلوم والفنون الراقع ، مما جعل الإسلام يوقظ الثقافة في أوروبا وأفريقيا والشرقين الأوسط والأدنى ، بل أدى إلى خلق نموذج في الروح النقدية ، فتقدم على جميع مناهج الثقافة وأسسها الفلسفية . ويفكر «المعتزلة» الجدد في الوقت الحاضر مثل أسلافهم ، إن الإيمان لا يخشى الروح النقدية . وظل القرآن يذكر ب «التأمل» الذي يَعمنع بين الله والناس .

#### - وهل تحد الإسلاموية من ذلك ؟

- «الإسلاموية» هي مرض الإسلام عندما تختلط «الشريعة» بـ«الفقه» ، بمعنى الحلط بين قانون الله الخالد والشمولي وبين التطبيقات التي يارسها السياسيون أو القانونيون في كل مرحلة من مراحل التاريخ . فلم يأت القرآن على ذكر كلمة «شريعة» مرة واحدة ، بل ظهرت جذور فعل «شرع» في آيات ثلاث . من الواضح أن جميع الشموب تشترك بهذا الطريق أي «الشريعة» ، تلك الشعوب التي أوسل الله لها رسالة «كل حسب لفته» . وتختلف التشريعات القانونية ، مثل ما يخص السرقة تستطيع أن تحتوي على هذا «الفقه» الذي يختلف عن «الشريعة» ، ذات السمات تستطيع أن تحتوي على هذا «الفقه» الذي يختلف عن «الشريعة» ، ذات السمات المشتركة بين الأديان ، كما تختلف مع كل دين حسب العصر والمجتمع اللذين شهدا النبي لمرسل . في الحقيقة أن الشريعة حاضرة ومتماثلة في الكتب الثلاثة . فالقانون النبي لمرسل . في الحقيقة أن الشريعة حاضرة ومتماثلة في الكتب الثلاثة . فالقانون الإلهي أي الشريعة ، يُجمع بين المؤمنين كافة ، وفي ظاهره يوحي بفرض تشريعات خاطئة ومنفرة للقرآن . وهذه جرية بحق الإسلام . إن «تطبيق الشريعة ، الحقيقي لا خاطئة ومنفرة للقرآن . وهذه جرية بحق الإسلام . إن «تطبيق الشريعة» الحقيقي لا علاقة له بهذه الحرفية الخاملة ، إذ من المفترض أن تجد وراء كل وصية من وصايا

القرآن على المبدأ الذي استوحت منه ، وكلك الظروف التاريخية التي تم فيها تطبيق هذه السارات في مجمل هذه السارات في مجمل الإساريخي أن نضع كل واحدة من هذه المسارات في مجمل الإلهام القرآني ، وليس من خلال قراءة حرفية تعزل الآية المعنية عن السياق التاريخي للقرآن الذي خص به المعنى .

## - هل تعتقد أن العثمانيين ساهموا في تصلب الإسلام ؟

- لقد واجهت مهمة الإصلاحين الأواتل في هذه النهضة صعوبات جمة: فقد كانوا يحاربون كل معطيات القرن التاسع عشر، فالأضطهاد الاستعماري المادي والروحي وتفكك الإمبراطورية العثمانية ساهما في تصلب الإسلام . وبعد مرور قرن ونصف ، فإن يقظة الإسلام الحقيقية لا يمكن لها أن تتحقق إلا من خلال القراءة الجديدة للقرآن ، قراءة تمتاز بالحيوية ، لكن بعض «العلماء» عمل على تعطيلها منذ قرون .

هذه الحركة التي ساهمت في يقظة الإسلام ، أسسها جمال الدين الأفغاني وقادها محمد عبده مصلح العصر ، ومن بعدهما جاء رشيد رضا وحسن البنا ومحمد إقبال ، والشيخ ابن باديس وآخرون ، من طرحوا المشكلة الجوهرية التي لم تجد حلا لحد الآن وهي : ما هي يقظة الإسلام التي لا تتوقف عن التفاعل ، والقادرة على الإجابة عن أسئلة عصرنا ؟ أليس من خلال النواصل المبدع مع أعمالهم ؟

#### - ولكن هذا الفكر طرح في بداية الإسلام ؟

ــ هذا صحيح . لقد أعطى أبو حنيفة مثالا نموذجيا لهذا المنهج الفكري الذي أخلص لروح القرآن وواصل الإبداع في آن واحد . فالشريعة بإمكانها أن تصبح خميرة لحياة المجتمع وتطوره في كل مرحلة من مراحل التاريخ . وأن تحيا يعني أن تستوحي من أفعال الناس جميع مراحل تجربة الإنسانية الشاملة . فهي وحدها القادرة على أن تقول لنا كيف نعيش من الشرق إلى الغرب ؛ لأن الإنسانية كل واحد لا يتجزأ . ولكننا غالبا ما نقرأ القرآن بعيون ميتة . يمكن لنا أن نحل مشاكلنا من خلال عيون الناس الذين كانوا يتمتعون بعبقرية إيجاد الحلول لمشكلات عصرهم ، وليس بالاقتصار على ترديد مقولاتهم وصيغهم بل من خلال استيحاء مناهجهم . ولا تعني الموردة للأصول الدخول إلى المستقبل بالرجوع إلى الوراء والنظر إلى الماضي بعيون جاء بها الإسلام المبكر .

#### - هل يمكن التوفيق بين الشريعة والاجتهادات المضافة ؟

- ليست الشريعة مستنقعا راكدا نستهلك منه المياه الآسنة ، لأن ذلك سيؤدي إلى ظمأ جديد ، بل إنها عبارة عن نهر جميل ، لماع ، وحين يتدفق يخصب ضفتيه . لكن ثمة بلدانا تعطي صورة كاريكاتورية وفاسدة ل «الشريعة» في الوقت الحاضر ، كما كانت تفعل في العهد الأموي ، وجميع الأنظمة الاستبدادية التي هي بمثابة «المستنقع الأسود» في الإسلام . إن تحويل «الشريعة» وإفسادها بالنسبة لأولئك ما هو إلا تعبير عن ضرورة الحفاظ على السلالة : ف «الشريعة» كما يعرفها القرآن ، تقوم بإدانة كل فساد السلطة والملك والمعرفة .

ومن خلال إعادة بناء «الشريعة» وجوهر حقائقها ، يتمكن الإسلام من العثور على الظروف الملائمة في عصرنا لكي يتوسع وينتشر ، مثلما حصل في القرن الهجري الأول .

## - ما هو مستقبل الإسلام في ضوء التطورات الحالية ؟

- يعتمد مستقبل الإسلام على جهوده في إعادة نشر الأبعاد التي صنعت عظمته وإشعاعه في زمن معين من الأزمان . ويتجسد ذلك في بعده الشمولي ، أي عدم التقيد بهذا التقليد أو ذاك من تقاليد الشرق الأوسط وماضيه ، وإمّا بالانفتاح على جميع الثقافات ، ويتجسد بعده الباطني في الصوفيين الأندلسيين الذين وقفوا ضد الشكلانية والطقوسية والحرفية الجافة . ثم يأتي بعده الاجتماعي ، وذلك من خلال اختزال قانون الغاب الذي تتصادم فيه المصالح المتضاربة . ومن بعد ذلك يأتي بعده النقدي ، ولعلنا تتذكر المسلم الهندي محمد إقبال في كتابه «إعادة الفكر الديني للإسلام» ، والذي أكد بأن الروح النقدية وحدها القادرة على الحفاظ على الإسلام من فتنته الكبرى ؛ أي قراءة النصوص المقلمة بعيون الموتى .

# - أين يكمن جوهر الإسلام الذي نضعه في مستوى المثال النموذجي؟

- الإجابة بسيطة : إن الإسلام موجود في القرآن وفي قلوب ملايين البشر . إن اعتناقي للإسلام لا يشكل قطيعة بقدر ما يفتح حدود أفاق أبعد من المركزية الغربية ، التي تسعى إلى فصل الإنسان عن أبعاده الجوهرية .

#### لماذا اعتنقت الإسلام؟

#### - لماذا اعتنقت الإسلام ؟

- كثيراً ما يتردد على أسماعي: لماذا اخترت اعتناق الإسلام؟ مثلما حصل لي مع الماركسية ، تعرفت على الإسلام من خلال الكتب قبل أن أصبح مؤمناً. في الحقيقة ، لم يكن لقائي الأول مع الإسلام في إطار المعرفة بقدر ما كان في إطار المجود: أثناء نفيي إلى الصحراء (ألقي القبض علي في سبتمبر عام ١٩٤٠ في الوقت الذي لم يكن النفي والإبعاد معروفين في ألمانيا) ، وفي معسكر التعذيب في «جلفا» نظمت مع بعض الرفاق عصياناً من أجل الترحيب بمجموعة قديمة من الألوية الدلية (غ نقلهم من معسكر «كوليو» لينضموا إلى معسكر «جلفا») .

وقد قام القائد الفرنسي للمعسكر بإعطاء أوامره بإطلاق النار علينا . كانت فرقة الإعدام تتألف من المناوشين الجزائريين ، وكانوا ينتمون إلى طائفة مسلمة تنحدر من الجنوب من «غرداية» يعرفون بـ «العباد» أي «متطهرو الإسلام» ، قاموا بتنفيذ جميع الأوامر باستثناء أوامر إطلاق النار علينا أو حتى ضربنا بإيعاز من القائد الغاضب، وعرفت السبب فيما بعد ، إذ إن تنفيذ إطلاق النار علينا كان يتناقض مع شرف أولئك الحاربين المؤمنين ، حيث أن الرجل المسلِّح لا يسمح لنفسه بإطلاق النار على رجل غير مسلّم. ومنذ إطلاق سراحي في الجزائر ، عكفت على دراسة الثقافة التي تجسّد هذا المبدأ وهذا السلوك ، ومن هنا قمت بتنظيم أول مؤتمر في عام ١٩٦٤ حول موضوع «الإسهام التاريخي للحضارة العربية- الإسلامية في الثقافة العالمية» ، وقد قام الضباط الأحرار بترجمة هذا النص في مصر. وعند زيارتي ، بعد مرور سنوات ، أي في عام ١٩٦٩ إلى هناك استقبلني عبد الناصر في القاهرة ، وقدّم لي تلك الترجمة قائلاً: «هل ترى . . إننا نعرفك منذ زمن طويل» ؟ وقد ذهلت أن أشتهر من خلال ذلك العمل ، بينما كانت أوروبا تطلق لفظة «العصور الوسطى» على العالم الإسلامي أنذاك، وهو لا يقتصر على نقل علوم وحكمة الهند والفرس واليونان كالشريان من هذه الضفة إلى الضفة الأخرى ، بل يحمل غنى الشرق إلى الغرب للمرة الأخيرة حتى أيامنا هذه .

#### ما هو رأيك بالصوفية التي ترى نفسك فيها ؟

- أنشأ العرب ، في ميدان العلوم والفنون والصوفية ، حضارة ازدهرت في الأنسلس في إسبانيا لدرجة أنها في ساعة انحطاطها ، أي في الاستيلاء على قرطبة في القدن الثالث عشر ، عملت على إيجاد ظروف نهضة قامت مع الإيمان بالله (أي أنها ربطت العلوم والحكمة - التأمل حول الأهداف- بالإيمان ) ، ولم تبدأ هذه (النهضة) في إيطاليا إلا بعد مرور ثلاثة قرون على ذلك ، لكنها قامت (ضد الإيمان بالله) ، أي أنها قرّبت العلوم والتقنيات ، وأبعدت الحكمة والإيمان أكثر فأكثر .

#### - ماذا فعلت بعد عودتك من الجزائر؟

- كانت هناك مهمات عاجلة أخرى استأثرت بي بعد عودتي من الجزائر إلى باريس بعد التحرير مباشرة ، وباعتباري نائباً ومناضلاً ، ساهمت قبل كل شيء في بناء فرنسا التي خرّبتها الحرب : النداء إلى ديغول أولاً . . وإلى الوزراء الشيوعيين الذين طُردوا من السلطة من أجل إخلاء الساحة لموجة من موجات الاستعمار الامريكي : من خلال مؤقر بريتون وودس على الصعيد الاقتصادي ، ومن بعدها خطة مارشال . أما من الناحية الثقافية ، فمن خلال إخضاع السينما الفرنسية للولايات المتحدة من خلال اتفاقيات بلوم بايرنز . وعلى الصعيد الاجتماعي فمن خلال اضطهاد عمال المناجم المضرين عن العمل ، حيث كنت نائباً لمنطقة كارمو ، وكنت اضطهاد عمال المناجم المضرين عن العمل ، حيث كنت نائباً لمنطقة كارمو ، وكنت أدعم كفاحهم في باريس ، كما تعاونت مع بولا الانجيفان ، في مشروع (أنسكلوبيديا النهضة العسكرية) .

# - متى بدأ تمردك ضد الحزب الشيوعي ؟

- بدأ ذلك منذ أن قسمت بتنظيم الحوار بين المسيحيين والماركسيين داخل الحزب، وبذلت جهوداً كبيرة لكي لا أتحوّل إلى مجرد تابع، على صعيد الثقافة والإيمان والفلسفة، إلى المفاهيم التحريفية التي فرضها القادة السوفييت آنذاك. وقد ساندني أراغون على صعيد الفنون في صراعي ضد دوغمائية (الواقعية الاشتراكية)، كما ساندني موريس توريس في صراعي ضد الإلحادية الأصولية حتى وفاته في عام كما ساندني موريس توريس في معراعي ضد الإلحادية الأصولية حتى وفاته في عام ١٩٦٥، إذ طودت عام ١٩٧٧ لأنني هاجمت قلب النظام من خلال تصريحاتي القائلة إن والاتحاد السوفييتي ليس بلداً اشتراكياً، كان علي أن اتغلب على هذه الماساة في حياتي (بعد ٥٣ عاماً من النضال في الحزب) لكي أذهب نحو تأليف

كتاب (استعادة الأمل)- منشورات غراسييه ١٩٧١ ، و(البديل)- منشورات لافون ١٩٧٧ . وكان عليّ أن أفكر في كل شيء من أجل العثور على الطريق النبيل للفلسفة (الفعل) بعيداً عن فلسفة (الكائن) التي أشرفت على الانتهاء في الاتحاد السوفييتي سابقاً والأحزاب التي تقلّده ، وذلك بالتنكر لفلسفة (الفعل) عند كارل ماركس .

إنني لم أصل إلا من خلال محاولاتي في إيجاد ديناميكية الفعل الخلاق عبر تأمّل طويل حول الفنون، وتمكنت من ذلك بفضل عودتي إلى وظيفتي كأستاذ جامعي، واكتشافي المتأخر لغنى الثقافة غير الغربية من خلال (المعهد العالمي لحوار الثقافات) الذي عملت على تأسيسه عام ١٩٧٤.

# ما هي الثقافات غير الغربية التي عنيت بها ؟

– إن ولعي بالتواصل مع روحانيات الهند والصين والإسلام وأفريقيا جعلني أعي بشكل مطلق أن «الغرب ما هو إلا نكبة» إذ كتبت ذلك في كتابي «من أجل حوار الحضارات» – منشورات دونويل ١٩٧٧ – وكان عليّ أن أجد ، بعيداً عن فلسفة الوجود بين القوسين الغربيين الطويلين ، التيار الطاغي للتاريخ العالمي : فلسفة الفعل .

# - ما هو الإسلام بالنسبة لك . . ثقافة أم إيمان ؟

- لم يكن اعتنائي بالإسلام كثقافة فقط بل كإيمان ، ومن الأفضل أن أقول كايمان فسر انتصاراته في إسبانيا ، من القرن السابع حتى القرن الثالث عشر ، ليس انطلاقاً من نقطة التفوق العسكري في مواجهة أكثر الإمبراطوريات قوة وتقدّماً في التقنية ، بل من خلال أكثرها قرباً ؛ القوة البيزنطية والقوة الفارسية على سبيل المثال .

# - ما هي أسباب نجاح الإسلام في نظرك ؟

- يمكنني القول إن ذلك يعود إلى ثلاثة عوامل هي: التجديد الروحي ، والثورة الاجتماعية ، والتغيير الثقافي . ليس الإسلام ديناً جديداً ولد مع موعظة الرسول محمد ، وليس الله Allah رباً Dieu خاصاً بالمسلمين ، فالله والرب ، الترجمة الحرفية للكلمة التي تشير إلى الله الواحد ، لذلك فالإسلام يعني : الخضوع الإرادي لرب واحد ، الذي هو القاسم المشترك بين الديانات المعلنة : اليهودية والمسيحية

والإسلام ، منذ أن «نفخ الله في روح الإنسان» أي بمعنى الإنسان الأول . وهكذا يحدد القرآن بشكل واضح بأن جميع الأنبياء هم رسل الله نفسه ، ومن خلال الإشارة إلى تواصل الرسالات النبوية أو ما يطلق عليه القرآن (سنة الله) و(تقاليده) ، ويأمر الله المسلمين في القرآن باحترام أنبياء اليهود ويسوع المسيحيين ، ويمتد ذلك إلى حكمة كل الشعوب ، يقول القرآن إن الله أرسل الأنبياء إلى الشعوب كلها ، وتكلم بلغاتها حتى تكون الرسالة مفهومة ، ويمتد ذلك إلى «الشعوب التي لم يتحدّث عنها في الكتاب» مثل حالة الهند والصين على سبيل المثال .

## - ما هو جوهر الشريعة في نظرك ؟

\_ إن الرسالة الاجتماعية التي جاء بها الجتمع هي جوهر «الشريعة» : إن الله وحده الذي يملك ، وإن الله وحده الذي يأمر ، وإن الله وحده الذي يعرف ، وهذا قانون مشترك بين جميع الديانات التي ظهرت ، وكذلك بين جميع الحكم التي تحدّد الظروف بكل مجتمع بوجهيه الإنساني والمقدّس. والإنسان، خليفته على الأرض، مسؤول عن إدارة هذه الملكية في سبيل الله . ويقف هذا المفهوم على النقيض من الحقوق الرومانية التي تعرف الملكية بمثابة (حقوق الإفراط والتمتع) ، أما المسألة بالنسبة للمسلم فهي على النقيض من ذلك ، الواجبات تأتى قبل الحقوق ، الإنسان هو المسؤول عن التصرف بملكية الله ولا يستطيع التصرّف بها حسب مشيئته ، ولا يستطيع أن يدمّرها حسب نزواته ، ولا يستطيع تبذيرها ، ولا يستطيع أن يتركها في أرض بور دون أن يجعلها تثمر بعمله ، كما لا يستطيع أن يكدَّسها ، وكانت أسوأ لعنة وقعت على ثروة أبي لهب ، كما جاء في القرآن ، وأوامره ، خصوصاً «الزكاة» ما هي إلا مساهمة في التحوّلات الاجتماعية ، باعتبارها مطلباً دينياً ، وتحريم «الربا» يعني أن كل زيادة في الغنى دون عمل في سبيل الله تهدف إلى منع تراكم الغنى في قطب من الجمتمع وتراكم البؤس في القطب الآخر . إن الله يستثنى في القرآن ، وبصورة جذرية ، أي نظام اجتماعي تؤسس فيه الأموال سلسلة الهرم السياسي . في البلدان التي دخلها الإسلام كانت الأرض تعطى إلى الذين يزرعونها (حتى لدرجة استغلالها من قبل المالكين والإقطاعيين والملوك الكسالي أو الكهنوتيين الطماعين) لقاء ضريبة متواضعة . (ولم تكن هناك سوى بعض المعارك ضد الملوك والإقطاعيين المنعزلين عن شعوبهم: كما وقع في اليرموك والقادسية ونهاوند). فالشعوب التي تستقبل المسلمين ، باعتبارهم محرّرين ورجال إيمان ، تكن احتراماً للآخرين .

# - كيف بدأ عصر العلم العربي في نظرك ؟

- الله وحمده الذي يعرف «ترياق الدوغماثية» ، حميث كَمتَبَ اللاهوتي البروتستانتي كارل بارت أن «كل ما قلته عن الله قاله الإنسان» ، وحتى لو أن الله كشف عن الحقيقة بواسطة النبي ، يبقى الإنسان هو الذي يستمع ويفسر ، ومعرفته نسبية ومؤقتة وغير منجزة ، ويمكن مراجعتها على الدوام ، والشَّيء ذاته بالنسبة لما يقوله الإنسان عن الطبيعة أو التاريخ في العالم حسبما يقول القرآل ، إن الله لم يخلق السماوات والأرض مرة واحدة ، بل في ستة أيام لأنه لا يتوقّف عن خلق الأشياء الجديدة كل يوم ، وبهذه الروحية الانفتاحية العظيمة بدأ عصر العلم العربي بجهود منهجية لإدماج تراث كل الثقافات الكبرى في الماضي. ومن القرن الثامن فقد جذب هارون الرشيد إلى قصره العلماء من جميع الأصول والجذور . وقد أسس المأمون ، من بعده ، مدرسة للمترجمين أدارها أولاً فارسى ، ثم جاء من بعده نصراني ، ولم تتم ترجمة كتب الطب لـ (هيوقراط وغاليان ودبوسكوريد) فحسب بل تمت ترجمة كتب الرياضيات وعلم الفلك والعلماء الطبيعيين ، وبناء على أوامر المأمون قام الفارابي بترجمة وتكييف مادة علم الفلك الهندي (سيد هارتا) تأليف براهما غوبتا ، وقد تعلُّم العرب من الصينيين تقنية صناعة الورق منذ القرن التاسع ، وقد تأسست أول صناعة في بغداد نحو عام ٨٠٠، وكان ينبغي الانتظار طيلة أربعة قرون ، لكي يكتشف الغرب هذه الصناعة ، ويستخدموها فيما بعد بفضل العرب إن إنتاج الورق أدى إلى قلب ظروف تطوّر الثقافة ، فالشغف بالكتب، وتمثيل الكتب الماضية لكل من إيران والصين والهند واليونان لا ينطوي على اختبار تفضيلي، فالمسلمون استقبلوا هذا التراث الثقافي الغني ، وعملوا على تجديده في ضوء رؤيتهم الخاصة .

<sup>--</sup> ما هو الفرق بين المفهومين العربي واليوناني في الثقافة ؟

<sup>-</sup> ليس مفهوم الإسلام لـ وتوحيد، الكائن هو فعل التوحيد في جميع ميادين الإبداع بل من خلال تجديد الثقافة الماضية بشكل عميق، وباختلاف المفهوم اليوناني للثقافة ، ذات النزعة الصراعية من خلال معارضتها منذ أفلاطون ، بين

الحسي والملموس ، بين الطبيعة والروح ، بين الإله والعالم ، فإن الرؤية الإسلامية موحدة بشكل أساسي . على سبيل الثال ، فإن العالم الحسي وعالم الطبيعة ، لا ينفصلان أبداً لا عن الملموس ولا عن الله . إن الظواهر الطبيعية عبارة عن إشارات «أبات» عن وجود الله واللغة التي يتحدَّث بها الله إلى الإنسان ، وإحدى نتاثج هذا المفهوم هو أن العلم بدل أن يأخذ صفة تأمّلية كما عند اليونانيين ، وخاصة عند أرسطو رغم انتباهه إلى الملموس ، سيصبح تجريبياً أكثر فأكثر . وهكذا فإن العلم ا الحديث لا يمكن تقسيمه ، فهو تجريبي ورياضي . خذ أولاً انطلاقته في بغداد وقرطبة وباليرم ، ورائد المنهج التجريبي في أوروبا ، روجر باكون ، الذي كرّس الجزء الخامس من كتابه Opus Majus حول (المنظور) ، لم يتردّد في استنساخ صفحات كاملة من كتاب (البصريات) لابن الهيثم ( ٩٦٥-١٠٣٠) وهو أول من دشن في أبحاثه مسألة (انتشار الضوء) والعلم الحديث انطلاقاً من الاحتمالات الرياضية ، ودقَّق ذلك بواسطة تركيب النص التجريبي ، حيث اعترف روجر باكون نفسه بتأثيراته ، وكتب قاثلاً: «جاءت الفلسفة من العرب، ولم يكن أي لاتيني يفهم كيفية ملاءمة الحكمة والفلسفة ، وإن لم يجيدوا اللغة عملوا على ترجمتها، . إن روح التوحيد تسري في جميع العلوم ، حيث برع العلماء العرب بدءاً من الفيزياء وعلم الفلك حتى علم الأحياء والطب، وهذا ما سمح بتجديد جميع العلوم: الرياضيات مع الخوارزمي، والطب مع الرازي ، وابن سينا .

- والمركزية الأوروبية . . أين تكمن ؟

- إذا تخلينا عن الوهم الذي يفترض اعتبار أوروبا مركزاً لكل التاريخ ، ينبغي أن نعترف بأنه لم تكن هناك هوة سوداء من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر ، لكن على النقيض ، ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية كواحدة من أسطع الحضارات في التاريخ . أما في العلوم الاجتماعية فلا بد من ذكر ابن خلدون ، الذي قدّم تحليلات رائعة في هذا الميدان ، حيث لم يكن الغرب يعرف شيئاً أنذاك . إن الرؤية الدياميكية للمالم في القرآن تنبع من عملية الخلق المتواصلة لله ، فلم تدرك الفلسفة الغربية جوهر النظرية الإسلامية في المعرفة التي تنطلق من فعل الخلق إلا بعد مرور قون عديدة من قبل (كانت) و(غاستون بشلار) ، ولم يكن بمقدورنا أن ندرك مفهوم المعرفة إلا في القرن العشرين ، الذي المعرفة إلا في القرن العشرين ، خصوصاً مع ظهور نظرية النسبية لاينشتين ، الذي

أوضح لنا أن (الزمن) ما هو إلا (زمننا) ، وعلى العكس لا يوجد الزمن إلا من خلال علاقتنا مع معدل سرعة كل موجة . إن النتائج اللاهوتية لهذا الانعكاس الفكري الكبير شيء أساسي . عندما انتقد الغزالي الفلاسفة المسلمين السابقين أو المعاصرين ، بدءاً من الكندي وانتهاء بابن سينا ، فإنه لم ينعت الفلسفة بعدم الاختصاص عامة ، بل المفهوم اليوناني للفلسفة الذي تغلغل إلى مفكري اللغة العربية ، وإذا كانت الترجمة اليونانية تنص على أن الله عبارة عن كائن فإن مفهوم الحلق لا يصبح ملموساً ، لأن وجود كل كائن يسبقه كائن آخر : الله هو فعل ، فعل خلاق بشكل خالد ، وهو الذي يخلق ولا يتوقف عن الخلق كما جاء في القرأن .

### الإسلاموية

- ما هي الأسباب التي أدت إلى ازدهار الإسلام؟

إن الإسلام لدى ظهوره لم يكن ديانة قطعت مع ما سبقها من ديانات وإنما جاءت لتكملها ، وهو ما أعطاه بُعداً عالمياً .

والله في الإسلام ليس إلها خاصاً بالمسلمين ، وإنما هو أيضاً رب إبراهيم والمسيح ، حيث تجتمع في الحب الإلهي كل أنواع الحب . إن عدم محدودية الإسلام وعدم قصر رسالته على شعب واحد كان سبباً في شيوعه ، فالدين الإسلامي لم يشكل بالنسبة إلى مؤمني الديانات الأخرى قطعاً مع تقاليد إيمانهم السابقة ولا رفضاً للأنبياء السابقين .

أي أن الإسلام شكّل حين ظهوره صحوة دينية للشعوب التي عرفته ، والتي كانت تعيش حال إيمان غير حيوي ، فنفحها الإسلام روحية وحياة جديدتين . إن جعل المفاهيم الإسلامية حاضرة في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية هو الذي يشكّل قوة الإسلام . وللدلالة على عظمة الإسلام في الماضي يمكن أن أضرب لك مثلا على إسبانيا التي تعني الغرب مباشرة ، فنرى كيف سادت العدالة الاجتماعية في هذا البلد حيث الله وحده يملك ، وما الإنسان سوى مسؤول يدير الملك ، وهو ما يتناقض مع المفهوم الروماني الذي يعطي المالك حق التصرف في اسبانيا ملكيته كما يشاء . وإضافة إلى الصحوة الدينية التي ولدها الإسلام في إسبانيا والتغييرات الاجتماعية التي استتبعها انتشاره ، فقد حقّق تطويراً ثقافياً جسّدته روحية انفتاحية تؤمن بضرورة طلب الموفة .

# - هل تعتقد أن إنفتاح الإسلام هو سر ديمومته؟

- انفتاح الإسلام هذا ، واستيعابه وهضمه الخضارات التي سبقته ، ولدّ في إسبانيا حضارة جديدة ليست خاصة بالإسلام فقط ، وإنما هي نتيجة التفاعل والاحتكاك مع مجتمع جديد انضوى تحت لوائه . ففي حين لم يكن الغرب يجيد القراءة ، كانت في مصر مكتبة تضم مليوناً وستمائة ألف كتاب ، ثمرة ازدهار حركة الترجمة وتطوير صناعة الورق . إن أهمية مبدأ التوحيد في الإسلام (ليس وحدة

الكائن وإغا وحمدة الفعل) . . هذا المبدأ الذي ينعكس في سائر مجالات الخلق والإنتاج ، والذي سمع للإسلام بتجديد عميق في الثقافة السالفة . ثمة ملاحظة يتناساها الكثيرون في الغرب ، انطلاقاً من مثال إسبانيا ، وإذا قررنا حكر التاريخ على أوروبا ، فإن من الضرورة الاعتراف بأن الحضارة العربية الإسلامية كانت من أكثر الحضارات إشعاعاً في التاريخ .

# هل يعود ذلك إلى نظرية الإسلام في المعرفة ؟

- إن نظرية الإسلام في المعرفة ، التي تبدأ بالفعل الخالق بذاته ، العلة الأولى ، الله ، لتشمل من ثم كل الأشياء ، لم يتم تبنيها في الغرب إلا بعد قرون عديدة . ثمة شاهد آخر على عظمة الإسلام هو مثال الهند ، وهي إلى جانب الأندلس مثلتا أجمل وجوه الإسلام الحي ، لكن «نهضة الإسلام» اليوم مرتهنة بإعادة اكتشاف كل الابعاد التي أشاعها الإسلام في إسبانيا والهند .

# - تحدثت عن التشويه الذي ألم بالإسلام ، كيف بدأ في نظرك ؟

- بدأ أولاً مع ذلك التشويه الذي أصابه بسبب تكفير المعتزلة ، الفرقة الدينية التي سمحت للإسلام بنعلق طريقة خاصة في التحليل أوصلته إلى سدة ثقافية عالمية ، وكوّنت مثالاً لروح النقد والانفتاح ، ذلك أن حصر الدين في دائرة التقليد وإقفال باب الاجتهاد وإقحامه في تفاصيل هو في غنى عنها ، ساهم في انحدار الإسلام . أما مرحلة الانحدار الثانية فبدأت مع تعطش الأمراء إلى السلطة وطمعهم في الغنى بحيث طغى ذلك على كل قيمة ، فجعلوا من الدين أداة لإحكام قوتهم ، مفقدين الإسلام روحه وإشعاعه ، ونتج عن هذا الوضع نوع من أرثوذكسية إسلامية تخدم السلطة . إن قيم الإسلام الأبدية تعني قدرته على التحرّك وتلل على حيويته ومرونته القادرة على حل المشكلات باستمرار ، أما الجمود والانكفاء على الذات ومرونته القادرة على حل المشكلات باستمرار ، أما الجمود والانكفاء على الذات المقتيد انفتاحه . لقد ارتبط ازدهار العلوم بإسلام منفتح منح بُعداً عالمباً للرسالة القرآنية . أما ثالث أنواع الانحدار ، وهو ما يطلق عليه «الإسلاموية» أو التطرف الإسلامي ، فهو المرض الذي ينخر الإسلام ، شأنه شأن التعصب ، مرض في كل الدانات .

- أليس هذا التعصب ناتجاً قبل كل شيء عن الحملات الاستعمارية التي بدأت بالنظرة الدونية للآخر ؟

- بالتأكيد كان التعصب الأول هو التعصب الاستعماري، الذي اعتبر أن الانتشار العالمي للدين المسيحي، يجب أن يطبق على الآخرين، فارضاً بذلك على المالم، ابتداء من القرن التاسع عشر، ثقافته التقنية والتجارية التي سماها (الحداثة). وكل أشكال الأصولية الأخرى من (الثورة الثقافية الصينية) إلى التسلموية) تشكّل رد فعل على التعصب الاستعماري. القطع الجذري مع التسريعات والقوانين الموروثة عن الاستعمار ضروري جداً، لأن هذه التسريعات استقيت من منهاج ورؤية وفهم للعالم والإنسان تختلف عن الفهم الذي يملكه الجتمع الإسلامي. الضرورة تدعو إلى استبدال هذه القوانين بأخرى نابعة من تعاليم الإسلام، لكن ليس ذلك الإسلام المحدود بشروطه التاريخية، التي عاشتها الجزيرة العربية قبل أكثر من ألف سنة.

## ما هو رأيك بالتفسيرات الختلفة للإسلام ؟

- إن خلط الفقه بالشريعة يُمدّ مرضاً حقيقياً في الإسلام اليوم . . إذ إن كل نهضة سياسية وروحية للإسلام تتطلب إعادة قراءة للقرآن ، بحيث تكون متحرّرة من التفسيرات العقيمة للعلماء الرسميين ، فمشكلة الحداثة يجب ألا تطرح من وجهة نظر غربية ، لأنها تتابع استعمارها الاقتصادي والثقافي للبلدان الإسلامية . الشريعة تعطينا المبادئ الموجّهة ، وتملكنا وسائل التوصل إلى حداثة جديدة مختلفة عن حداثة الغرب ، ومغايرة لمنطق الهيمنة الأمريكية ومنطق صندوق النقد الدولي .

- تتحدث عن الإسلام الحي ، ما هو في نظرك ؟

- خصصت فصلا كاملا عن الإسلام الحي في أحد كتبي ، وفيه أعرض لواقع الإسلام اليوم ، والمأزق الذي يعيشه نتيجة انغلاق السلطة السياسية على أمجاد الماضي ، وعلى حل مسائل فقهية تعود إلى القرن الثاني عشر ، في حين أن الاجتهاد والخروج على التقليد شرطان أساسيان من شروط الصحوة المطلوبة . ويعتبر الانغلاق على الذات صلامة ضعف في الإسلام ، لأن الإسلام في زمن مسجده ، وأثناء على الذات علامة على الثقافات ، واكتسب عبرها قوة أكبر ، مع احتفاظه بهويته .

لا بد للإمسلام الحي اليوم أن يغتني بالنقد والانفتاح على الحياة الفكرية والروحية للبشرية كلها ، إنه الدرب المثالي لولادة العلوم من جديد .

لا بد من قراءة جديدة للقرآن تكتب في سياق تاريخي ، وإنني أنتقد القائلين إن القرآن موسوعة تحتوي سائر العلوم والمعارف ، يجب العمل وعدم الكسل ، لأن النص القرآني يقدم لنا أشياء أهم وأعمق من النظريات العلمية التي تتغير وتتطوّر . وإن الشريعة أصبحت اليوم ، وهذا سبب أخر من أسباب الانحدار ، أيديولوجيا لتبرير وخدمة السلطة ، وإن هذا يقدم عنها صورة كاريكاتورية تغذيها بشكل خاص المملكة العربية السعودية ، حيث الشريعة بالنسبة إلى الأمراء ضرورة للاحتفاظ بالسلطة . إن حصر الشريعة ببعض التشريعات وتنفيذها حرفياً ، كتلك المتعلقة بقطع يد السارق ، وعزل ذلك عن المضمون الشامل للقرآن ، فيه تناقض كبير ؛ لأن القرآن لم يقل بتكديس المال في طوف وتكديس الفقر في طوف آخر ، بحيث تقطع يد السارق الصغير ، بينما يجمع كبار المرابين الأموال ، وتتاجر هذه الدول في البورصة دون أن تدم الزكاة .

<sup>-</sup> ماهي علاقة الغرب بهذه الأنظمة التي تدعى الإسلام ؟

ما يزال الغرب يتميز بعلاقته الملتبسة والحائرة بالإسلام . الغربيون مستعدون باستمرار لإعطاء دروس في الديمقراطية ولا يتوانون عن مساعدة قاطعي الأيدي حين يكون لديهم النفط ورؤوس الأموال .

القسمالثاني

نص جلسات المحاكمة في قصر العدالة بباريس ١٩٩٨

# قصة المحاكمة الأولى لروجيه غارودي ١٩٨٢

في غضون ستة عشر عاماً تقريباً ، تعرّض المفكر الفرنسي روجيه غارودي إلى محاكمتين : الأولى في عام ١٩٨٦ والثانية في عام ١٩٨٩ . وبين الأمس واليوم ، لم تتغير الصورة التي رسمها هذا المفكر عن السياسة الإسرائيلية التي تجسدت في خرقها لأبسط حقوق الإنسان . كما أن المفكر غارودي لم يغيّر موقفه منذ مقاله الشهير «بعد الجازر في لبنان : معنى الاعتداء الإسرائيلي» ، حتى كتابه «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلي» الذي حوكم عليه .

غزو لبنان . . خطوة في المنطق الصهيوني

أكد روجيه غارودي في هذه المقالة أن الاعتداء الإسرائيلي الجديد وهو غزو لبنان ، ليس إلا خطوة في منطق السياسة الصهيونية منذ أربع وثلاثين سنة ، وتوضحت أهدافه في التوسع وإلغاء حقوق الشعب الفلسطيني ، وإنشاء ما أطلق عليه بن غوريون- ممكة دافيد الثالثة- و-إسرائيل الكبرى- من النيل إلى الفرات ، وفي الوقت الذي لم يكن فيه لمنظمة التحرير الفلسطينية هدف رمي الشعب الإسرائيلي في البحر ، بل لوضع حد لاغتصابات الدولة الإسرائيلية . ولم يكن أمن إسرائيل سوى ذريعة وحجة . وكان شارل ديغول على حق في نقده لذلك عام ١٩٦٧ وعبر عن حقيقة مائلة .

وفي مقالته في صحيفة «اللوموند» الشهيرة في عام ١٩٨٧، شرح غارودي أبعاد المجازر في لبنان، والمعاني البعيدة للاعتداء الإسرائيلي، ولخّص ذلك كما يلي:

- ١- الهدف هو التوسّع بلا حدود .
  - ٧- وسائل إرهاب الدولة .
    - ٣- تمويل إسرائيل.
  - ٤- جدلية نقاش الهولوكست.
    - ٥- الجدل التاريخي للتوراة .
      - ٦- العنصرية .

پ يستشهد غارودي بآراء الجنرال شارون ، وزير الحرب الأسبق في عام ١٩٨١ ، الذي قال إن الجال الحيوي للمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية يتعدى الدول العربية في البحر الأبيض المتوسط إلى الشرق الأوسط بأكمله ، ويمتد من إيران والباكستان والخليج وأفريقيا حتى تركيا .

إن منطق الصهيونية هو الحرب المستمرة ، وهدفها هو جذب كل يهود العالم ، البالغ عددهم ٢١ مليونا ، إلى فلسطين لكي يضمنوا لإسرائيل «المجال الحيوي» . إنّ الصهيونية بذلك تريد تحقيق أسوأ أحلام المعادين للسامية ، من درومونن حتى هتلر ، وهو حصر اليهود جميعهم في غيتو عالمي . فالعداء للسامية والصهيونية توأمان لا ينفصلان . والسياسة الصهيونية للدولة الإسرائيلية أدت إلى تخريب أرض الفلسطينيين ، وتدمير مئات القرى ، وعمليات الطرد لآلاف الفلسطينيين من أرضهم . وقد بلغ عدد الفلسطينيين ، ه ألفاً مقابل ٥٢ ألف إسرائيلي في بداية القرن ، كما عملت إسرائيل على طرد المسيحيين من القدس . وقد كتب بن غوريون في مقدّمة كتابه «تاريخ الهاغانا» الذي طبعته المنظمة الصهيونية قائلاً : ولا يوجد في بلدنا مكان إلاً لليهود ، نحن نقول للعرب : انسحبوا ، وإذا ما قاوموا فإنا سندفعهم بالقوة» .

- \* ويسرد غارودي سلسلة عمليات الإرهاب التي قامت بها إسرائيل باعتبارها رائدة للإرهاب: دمجزرة دير ياسين ، قتل أطفال الحجارة في الضفة الغربية ، اغتيال القادة الفلسطينيين على يد أجهزة الخابرات الإسرائيلية (الموساد) ، ويعدّد أسماء جميع الشهداء الفلسطينيين ، حرب الأيام الستة وتحطيم الطيران المصري دون إعلان الحرب ، تدمير المفاعل النووي العراقي ، قصف بيروت ، وكذلك ضم القدس والجولان» .
- \* إنّ إسرائيل لا تستطيع أن تنفّذ اعتداءاتها دون الدعم اللامشروط للولايات المتحدة الأمريكية ، وقد استلمت إسرائيل ٧ مليارات دولار في عام ١٩٦٧ ، وهو ما يعادل الوارد الوطني لكل من مصر والأردن ولبنان وسوريا آنذاك ، وكانت نفوس إسرائيل آنذاك مليوني نسمة . وبعد مرور سنوات ، عندما أصبح نفوسها ٣ ملايين نسمة ، استلمت مساعدات أمريكية تفوق المساعدات المقائم الثالث

قاطبة ، وثلثا هذه المساعدات يذهب إلى التسليح . وبفضل هذه المساعدات المالية الضخمة بدأت إسرائيلية و «ازدهار الصحراء» ، إضافة إلى تزويد الولايات المتحدة لها بأحدث أسلحتها وتفنيتها الحربية . ونتيجة لهذه المساعدات الضخمة ، ساد اللوبي الصهيوني وهيمن على مجموع وسائل الإعلام في العالم . وكلما خرقت إسرائيل قرارات الأمم المتحدة ، رفعت أمريكا حق الفيتو لتشل قرار فرض الحصار ضد المعتدي .

- \* تسعى إسرائيل إلى إقناع الأوروبين بتحميل العرب جرائم هتلر . فقد أوضح ناحوم غولدمان ، الرئيس السابق للحركة الصهيونية ، ومؤسس المؤتمر اليهودي العالمي ، في رسالته بناسبة السنة الجديدة عام ١٩٨٢ محذراً إسرائيل بقوله : «إن استحضار الهولوكست من أجل قصف لبنان ، كما فعل مناحيم بيغن ، ما هو إلا تدنيس لهذه الكلمة وابتذال لحقيقة الهولوكست ، التي لا تبرر باي شكل من الأشكال الأفعال السياسية التي لا يكن الدفاع عنها أخلاقياً» .
- \* وفي مقالته ، أشار إلى أن إسرائيل تسيء للعرب وتحتقر حقوق الإنسان عندما 
  تروّج لا فكار توراتية مثل «الأرض الموعودة» و«الشعب الختار» ، كما قال موشي 
  دايان في أب/ أغسطس من عام ١٩٦٧ : «لو أننا غتلك التوراة ونعتبر أنفسنا 
  شعب التوراة ينبغي أن غتلك أيضاً جميع أرض التوراة» ، وهكذا فإن الميثولوجيا 
  الصهيونية تختزل الرؤية التوراتية إلى مجرد دين قبلي ، وضيق قومياً ، وذي صبغة 
  شوفينية ، وتضعه في خدمة السياسة العدوانية لإسرائيل . وبذلك فالصهاينة لا 
  يعودون إلى المرجعيات ذات الرؤية الشمولية ، بل يقتصرون في تفسيراتهم على 
  نصوص الغزو الكنعاني . وهكذا يتصور القادة الصهاينة بأن الاستيلاء على 
  الأرض الموعودة حق مشروع بسائر الوسائل والأساليب ، وهذا ما تعمم 
  الصهيونية في المدارس الإسرائيلية ، وكذلك توجّهه إلى الشبيبة ، وكما فعل يشوع 
  في التوراة ، تريد الصهيونية تطبيقه على الواقع الفلسطيني ، وتركّز في الأذهان أن 
  إبادة السكان الآخرين حق إلهي وقدسي مشروع للإسرائيلين .
- \* ويؤكد غارودي أن العنصرية نابعة من نقاء جنس «الشعب الختار» ، الذي يروّج له

الصهاينة . ولا بد من إقصاء البشر من هذه «الأرض الموعودة» ذوي الدماء الختلطة . وهكذا تستوحي الصهيونية من قوانين نورنبرغ تعريف اليهودية في الدولة الإسرائيلية ، وهو تحديد هوية اليهودي بانحداره من أمّ يهودية . كما أنّ نسل إبراهيم وذريته يتحدد أيضاً بطريقة عنصرية لا تخضع للإيمان بل تخضع إلى استمرارية اللهم ، وإذا ما وضعنا جانباً سخافة النظرية البيولوجية وفكرة العرق والجنس ، فإن اليهودي هو الذي يؤمن بأعرق الديانات ، أما الصهيوني فهو القومي الذي يؤيد عدوانية الدولة الإسرائيلية ، لللك فإن إدانتنا للصهيونية لا تنفصل عن صراعنا ضد معاداة السامية . وبذلك فإننا لن نخضع للمساومة ولا للإرهاب الفكري من قبل بعض جماعات الضغط في الغرب ، حين يصفون كل مَنْ لا يقبل بالسياسة الإسرائيلية بأنه معاد للسامية وسليل هتلر . ولا بد أن نوضح للرأي العام أن مشكلة فلسطين ليست مشكلة لاهوتية «ثيولوجية» ، بل هي مشكلة سياسية ، لذلك ينبغي إدانة مَنْ يحاول أن يقلب مشكلة سياسية وكولونيالية وعنصرية إلى مشكلة دينية صرفة باسم الميثولوجيا الصهيونية ، كما تستخدمها الدولة الإسرائيلية .

ويختتم غارودي مقالته ، التي وقعها إلى جانبه كل من الأب ليلونغ والراهب
 إيتيان ماتيو ، بطرح السؤال التالي :

- ما العمل؟

ويستنتج الخلاصات التالية :

١- إن دولة إسرائيل لم تدخل كعضو في الأم المتحدة ، وبشكل قانوني ، إلا بعد توافر شرطين : احترام الحدود المرسومة لعام ١٩٤٩ ، واحترام وضع القدس . ولكن إسرائيل لم تتوقف عن خرق هذين الشرطين ، لذا فإنها تتخرق قوانين الأم المتحدة منذ وجودها .

٢- نحن لا نريد متابعة سلسلة أعمال العنف والحرب التي تقدّم إسرائيل نفسها غوذجاً لها، والهدف من أجل تطبيق ذلك لا نريده أن يتم بالحروب ولا بالهجوم بل بالمقاطعة الجادة: بعدم التعامل مع البضائع الإسرائيلية، وأن يعترف القادة الإسرائيليون بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني، وكمحاور من أجل بناء الدولة الفلسطيني، وكمحاور من أجل بناء الدولة الفلسطينية المستقلة تماماً،

والقدادة على التعايش بأخوة مع الإسرائيليين الذين تخلصوا من اللعنة الصهيونية . وقد قدَّم شارل ديغول في ٢ حزيران/ يونيو عام ١٩٦٧ نموذجاً لم يحتج على حرب الآيام الستة ، بل فرض حصاراً على جميع المواد المرسلة إلى إسرائيل . وقد حذت الحكومتان الاشتراكية اليونانية والنمساوية حذوه . وأخيراً مطالبة دولة إسرائيل بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وأن تتوقف الولايات المتحدة عن رفع حق الفيتو على القرارات اللولية .

 إلى هنا تنتهي مقالة «اللوموند» التي نشرها كل من روجيه غارودي، والأب ميشيل ليلونغ، والأب إيتيان ماتيو في ١٧ حزيران/ يونيو من عام ١٩٨٧ . .

# قرارات المحكمة الأولى لغارودي في ٤ نو فمبر/تشرين الثاني ١٩٨٧

١- قريق الأدعاء:

رابطة- ليكرا- «الرابطة العالمية ضد العنصرية ومعاداة السامية».

### ۲- المدعى عليه :

جاك فوفيه ، رئيس تحرير صحيفة (اللوموند) ، روجيه غارودي ، الأب ميشيل ليلونغ ، الراهب إيتيان ماتيو .

رفع فريق الادعاء الدعوى القضائية بوجب قوانين محكمة استثناف باريس، الغرفة الجزائية الحادية عشرة ، والمؤرخة في ١١ يناير/ كانون الثاني عام ١٩٨٤ الملاحقة كل من جاك فوفيه ، وروجيه غارودي ، والأب ميشيل ليلونغ ، والراهب إيتيان ماتيو ، بتهمة التحريض على التمييز العنصري أو إظهار العنف إزاء مجموعة من الأشخاص ، بسبب انتماءاتهم إلى طائفة أثنية أو أمة أو جنس أو إلى ديانة محددة ، وكذلك تهمة القلف إزاء مجموعة من الأشخاص ، بسبب أصولهم أو انتماءاتهم إلى طائفة أثنية أو أمة أو جنس أو وجنس أو وينانة معادية .

قررت الحكمة ما يلي: فحصت محكمة التمييز الخرق الحاصل للمادة ٤٢ ، الفقرة ٥ من القانون المؤرخ في الأول الفقرة ٥ من القانون المؤرخ في الأول من تموز/ يوليو ١٩٨١ ، والمعدّل بالقانون المؤرخ في الأول من تموز/ يوليو عام ١٩٧٢ ، المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات ، وبعد الفحص لم تتوافر الدوافع ، وافتقرت إلى الأسس الشرعية : «إن الفقرة التي أوردتها رابطة – ليكرا – لا تحتوي على عناصر مخالفات قانونية تستحق العقاب» .

أما الفقرة التي تخصُّ تمويل إسرائيل «إنَّ الإشراف المالي يفسر الهيمنة الاستثنائية للوبي الصهيوني على مجمل وسائل الإعلام في العالم ، من الصحافة إلى التليفزيون ، ومن السينما إلى دور النشر ، وقد أدان الجنرال شارل ديغول في عام ١٩٦٩ هذا «التأثير المتزايد» . إنَّ هذه السيطرة على الإعلام والمعلومات والدعاية الإسرائيلية الصهيونية على الصعيد العالمي تشرط الأفكار حتى تجعل غير المقبول مقبولاً » .

إِنَّ عبارات «اللوبي الصهيوني» و«الدعاية الإسرائيلية والصهيونية» وإدانة قوى

الخاطر و الإسراف المالي، و الدعم الأمريكي، لا تمثّل في نظر المحكمة أي تحريض على التمييز العنصري وإظهار العنف إزاء مجموعة من الأشخاص، بسبب أصولهم وانتماءاتهم إلى جماعة أثنية وأمة أو جنس أو دين معيّن.

كما أكدت رابطة - ليكرا- أنَّ عبارات مثل «الدعاية الإسرائيلية الصهيونية» تخلط بين إسرائيل والحركة الصهيونية العالمية ، تؤدي إلى نقد جميع اليهود والدياسبورا والتحريض على معاداة السامية . وأرادت - ليكرا - أن تفهمنا بأنَّ معاداة الصهيونية تعنى معاداة السامية .

أما ما يتعلق بفقرات مثل «شعب الله الختار» و«الأرض الموعودة» وفقرات من رئيس وزراء جنوب أفريقيا فوستر ، والحديث عن هتلر ، فلا تشكل في نظر المحكمة أية مخالفة للقانون .

وكذلك أيدت المحكمة رأيها فيما يتعلق بالمقارنة بين يهودي في تل أبيب ونورمبرغ ، والانحدار من أم يهودية ، والدم اليهودي وذرية إبراهيم ، وغيرها من الأفكار الراردة في مقالة صحيفة «اللوموند» بأنها لا تشكل في نظر القانون أي مخالفة يعاقب عليها .

وعاودت رابطة – ليكرا - رفع اتهاماتها إلى محكمة التمييز ، والتي أصدرت قراراتها برفض تلك الدعاوى القضائية ، واعتبار أن ما جاء على لسان روجيه غارودي لا يحرّض على العنصرية والحقد والقذف ومعاداة السامية ، وغيرها من الاتهامات غير القانونية . لذا حكمت الحكمة برفض الدعوى القضائية وفرض غرامة مالية على فريق الادعاء الذي تمثله رابطة - ليكرا – اليهودية ذات الترجه العمهيوني .

### قصة احتجاز رجل ومفكر

وقد كتب غارودي معلّقا على قرارات محاكمة عام ١٩٨٧ : «لم يكن هدفهم إزالة مخاطر انتقال العدوى بشكل مؤقت بل دفننا في الصمت وكمُّ أقواهنا وحرماننا من كل وسائل الإعلام: من الصحافة المكتوبة حتى دور النشر. وكانت ذريعتهم الختارة لوضعي في طيّ النسيان هي الصفحة التي كتبتها في صحيفة «اللوموند» بتاريخ ١٧ حزيران/ يونيو من عام ١٩٨٢ . فقد حصلت من مديرها جاك فوفيه على موافقة بنشر صفحة كاملة مدفوعة الثمن ، حررتها مع الأب لولونج والراهب ماتيو ، بعنوان «بعد الجازر في لبنان ، معنى الاعتداء الإسرائيلي» ، فقد استلمت عن طريق الرسائل من مجهولين والمكالمات التليفونية ، تسعة تهديدات بالقتل . لقد رفعت Licra «الرابطة العالمية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية» دعوى قضائية ضدى ، متهمة إياى بـ «العداء للسامية والتمييز العنصري» . وقد ذكر محامى جاك فوفيه ، رئيس تحرير صحيفة «اللوموند» آنذاك ، أنه لا يمكن الخلط بين الجالية ، وبدرجة أقل مع معتقداتها وبين دولة إسرائيل ، التي أدان مارساتها في لبنان عدد من الشخصيات اليهودية الراقية من أمثال مانديس فرانس وناحوم غولدمان . إن دفاعنا ، مع الأب لولونغ والراهب ماتيو ، ينبعث من النص ذاته ، ونحن نذكر أن حياتنا مدينة إلى إيمان الأنبياء اليهود . أما السياسة الصهيونية فإنها استبدلت إله إسرائيل بدولة إسرائيل ، وسلوكها في لبنان وفلسطين نشأ عنه خليط كريه وشنيع لا يشرّف الديانة اليهودية في أعين العالم . إن صراعنا ضد الصهيونية السياسية إذن لا ينفصل عن صراعنا ضد معاداة السامية .

أما ما يخصني ، فإنني أقتطف أمام المحكمة تحليلات دراستي حول «فلسطين ، أرض الرسالات» : إن الصهيونية السياسية التي أمسها تيودور هيرتزل «الذي أدانه جميع حاخامات العالم باعتباره خائناً للمعتقد اليهودي» لم تنبع من المعتقد اليهودي» لكن من القومية والكولونيالية في القرن التاسع عشر . إن البقايا الأخيرة من السكان المستعمرين في فلسطين ، كما في أفريقيا الجنوبية ، اصطدمت بعنصريتهم «التي أدانتها الأمم المتحدة» ، ومقاومة المواطنين الأصليين ضد المستعمر المحتلل «عشنا هذا النمط من الحتلل وعشنا هذا النمط من

الاستعمار في ظل هتلر في فرنسا» ، فإن الاضطهاد يطلق عليه «المحافظة على النظام» ، والمقاومة يطلق عليها «الإرهاب» .

لنست مع إلى محامي منظمة ليكرا ، الذي أراد أن يلصق بي صورة المسادي للسامية أثناء زيارة حائط المبكى في القدس عام ١٩٧٠ ومن ثم في منزل ناحوم غولدمان ، الذي كان رئيساً للمؤتم اليهودي العالمي آنذاك ، وفي باريس بوساطة آرماند كابلان . قابلت ناحوم غولدمان ، وقد حدّد لي وضعه كرجل داعية إلى السلام من خلال قوله : «إن إحدى الخطايا التاريخية الكبرى للصهيبونية أنها لم تأخذ على محمل الجد المظهر العربي للمشكلة . . فلسطين لم تكن أرضاً بلا شعب ، واستنتاجه كان حازماً للغاية : بدل أن نكون حبيسين للغرب ، لنقسم العالم العربي إلى نصفين ، واسرائيل يجب أن تندمج ، باعتبارها شريكاً بكاملها في كونفدرالية في الشرق

وعلى هذا الأساس أراد ناحوم غولدمان أن يقابل عبد الناصر ، ووافق عبد الناصر على خلك ، وذكر غولدمان ذلك في هسيرته الذاتية » ، وعند عودتي من القاهرة ، دعاني إلى منزله في القدس مع عدد من الوزراء الاسرائيليين ، وقد طلب من السيدة غولدا ماثير ألا تعرض مشروع اللقاء على مجلس الوزراء لكي لا ينتشر الخبر . لكنها أذاعت الخبر على الرغم من معارضة أغلبية الموقعين (حتى موشي ديان) ، وهكذا رفض الاقتراح بالنسبة لجلس الوزراء ، لا وجود للعرب في فلسطين ، ولا فائدة من الحوار . وفي اجتماع المساء ، وفي منزل ناحوم غولدمان في القدس ، فقد أذهلنا جميعاً هذا الرفض لأى اتصال بين عبد الناصر وإسرائيل .

ثم يعلق غارودي على هيمنة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وفرنسا ، من قبل قائلاً: «إنّ الهيمنة الكاملة تقريباً على وسائل الإعلام في أمريكا وفرنسا ، من قبل الصهيونية الإسرائيلية ، تفرض على العالم مفهوم قلب المعاني وتخريبها : دبلوماسي إسرائيلي تعرّض إلى اعتداء في لندن ، فتصرح مدام تاتشر في مجلس العموم ، بأن منفذ الانفجار لم يكن من منظمة التحرير الفلسطينية بل هو من منظمة إرهابية» . الجيش الإسرائيلي يغزو لبنان ويقتل الآلاف ، ويطلق على العملية «السلام في الجليا،» .

وفي الأول من يناير/ كانون الثاني من عام ١٩٨٩ ، اطلعت من على شاشة التليفزيون على قائمة الضحايا بين صفوف «ثورة الحجارة» ، ٧٢٣ قتيلاً من الفلسطينيين «أغلبيتهم من الأطفال الذين استخدموا الحجارة» ، و ٨ قتلى من الجانب الإسرائيلي «وأغلبيتهم من الجنود الذين يطلقون الرصاص» ، في اليوم ذاته صرّح وزير إسرائيلي قائلاً : «إن المفاوضات لا يمكن أن تتحقق ما لم يتخل الفلسطينيون عن استخدام العنف» .

- وهنا يتساءل غارودي مذهولاً:

- هل أنني أحلم؟ أم أن هذا التخدير للروح النقدية كابوس جماعي ، وانتصار للتفاهة واللامعقول؟

لقد أدان الجنرال ديغول في عام ١٩٦٩ «التأثير الفرط» للوبي الصهيوني في جميع ميادين الوسائل الإعلامية: من الصحافة إلى التلفزيون، ومن السينما إلى دور النشر، واليوم فقد نجح هذا «التأثير المفرط» في قلب المحاني بصورة كلية، مطلقين تسمية «الإرهاب» على المقاومة اليدوية للضعفاء، و«الصراع ضد الإرهاب» يتحول إلى العنف الأكثر دموية للأقوياء.

ثم يتحدّث غارودي عن الحاكمة الأولى التي أجريت له قائلاً: «كنا قد أخطأنا ، الأب ليلونج والراهب مايتو وأنا ، في إدانة أكذوبة قلب الحقائق والمعاني . وقد ذهبت الحكمة الكبرى لباريس ، إلى تطبيق قرار ٤٣ أذار/ مارس من عام ١٩٣٨ ، معتبرة أن مقالتنا تعبّر عن النقد المشروع والجائز لسياسة دولة والأيديولوجيا التي تستوحيها ، وليس لها علاقة بالاستفزاز العنصري . . وترفض دعاوى - ليكرا - وترد كل مطالبها وتغرم بمصاريف الحاكمة » .

وتهيج رابطة - ليكرا- وتطلب الاستئناف ، وفي ١١ يناير/كانون الثاني من عام ١٩٨٤ ، تعنن الغرفة الجزائية في محكمة باريس عن حكمها ، وتقتطع محكمة الاستئناف مقطعاً من مقالتنا ، حيث نتهم بها دولة إسرائيل بالعنصرية ، وذهبت المحكمة إلى «اعتبار أن الفكرة الصادرة عن التواقيع لا تخص إلا التعريف المحصور لليهودية المحددة بالتشريعات الإسرائيلية ، مؤكدة الحكم الصادر سابقاً ، والذي رفضته رابطة - ليكرا- أن تعالج الموضوع في محكمة التمييز ، لكن قوانين هذه المحكمة لـ ٤ نوفمبر عام ١٩٨٧ خيبت أمال الصهاينة في إدانتنا قانونياً وشرعياً ، وقد رفضت الدعوى وغرمتهم بدفع مصاريف الحكمة » .

إن عملية الخنق ما تزال مستمرة بعيداً عن القوانين ، و اللوبي الصهيوني» يمتلك الوسائل الكافية ، فلو كانت المحكمة أصدرت قراراً بإدانتنا لكنا تحولنا إلى الحدث

الرئيسي في جميع الصحف ، ولربطونا بمسامير على عمود التشهير لعرضنا على الناس كمحكومين ومتهمين باعتبارنا معادين للسامية ، لكن إدانة رابطة – ليكرا – من قبل الحاكم ظلت في طي الكتمان والصمت ، وحتى إن صحيفة اللوموند ، التي كان جاك فوفيه ، مديرها السابق الذي انخرط معنا في هذه المعركة ، فقد نشرت هي الأخرى مقالة تافهة لا لون ولا طعم لها .

وعلى أية حال ، فإن الحصار على طموحاتي وامالي قد تحقق ، فمنذ صدور مقالتنا في صحيفة «اللوموند» حول المنطق الصهيوني الكولونيالي ، فقد كتبت سطرين أطلب من القراء أن يسجلوا أسماءهم لدفع تكاليف النشر ، لأن لوحة الإعلان أشارت إلى تكاليف ٥٠ ألف فرنك ، وقد تسلمت ٧٠ ألفأ ، وكانت مثات منها صكوك ببالغ صغيرة ، ومن بين المانحين كان ثلثهم من اليهود ، ومن بينهم حاخامان» .

وبعد ذلك انتقل غارودي إلى الحديث عن الخنق الإعلامي لنشاطه الفكري قائلاً: «وانطلاقاً من ذلك بدأ الاختناق الإعلامي، إذ لم يكن لي أي منفذ إلى التليفزيون، ووفضت مقالاتي، فقد طبعت أربعين كتاباً في كبريات دور النشر من غاليمار إلى سوي، ومن بلون إلى غراسيه ولافون، وقد ترجمت كتبي إلى ٢٧ لغة . ورغم ذلك فقد أغلقت في وجهي جميع الأبواب، وأحد أكبر الناشرين لكتبي، قال لمستشاره الإداري: إذا نشرت كتاباً لفارودي، لا يحق لك أن تحصل على موافقة ترجمة الأعمال الأمريكية، حيث أن قبولي في النشر كان يؤدي إلى تفجير دار نشره، وناشر آخر (كبير)، لكتبي أيضاً، قال لمديره الأدبي الذي ولع بالكتاب وعمل معي طيلة ثلاثة أشهر لإخراج الكتاب بصورة جيدة: «لا أريد غارودي في دار النشر معي طيلة لي» . هذه قصة احتجاز رجل. إن شبكتنا في مقاومة التفاهة واللامعقول خضعت إلى السرية ، وحكم علي بالموت الأدبي بسبب جنحة الأمل» .

## حوكم غارودي بموجب قانون غيسو- فابيوس، فما هو هذا القانون؟

جرى الحديث كثيراً في الصحافة العربية هنا وهناك عن قانون «غيسو- فابيوس» الذي حُوكم المفكر روجيه غارودي بسبب نشره كتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» . . إلا أن مفهوم هذا القانون وظروف صدوره وتطبيقات بنوده ظلت غامضة وماتبسة وقابلة للتفسيرات، العديدة والمتناقضة ، لذلك ارتأينا مناقشة بنود هذا القانون كما نشر حرفياً في الجريدة الرسمية الفرنسية في ١٤ تموز/يوليو من عام ١٩٩٠ في تسع صفحات ، متضمناً (١٥) مادة لا بد من ترجمتها للقارئ العربي بهدف مناقشتها والقاء الضوء عليها .

القانون رقم ٥١٦- ٣١/٩٠ تموز/يوليسو ١٩٩٠ «القسصد منه ردع كل أفسعال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب، NOR: JUSX9010223L .

تداولت الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ «السينا» القانون واتخذا القرار بشأنه . تبنته الجمعية الوطنية ووافق على تشريعه رئيس الجمهورية الفرنسية كالآتي :

### المادة الأولى:

تنع منعاً باتاً جميع أشكال التمييز العنصري المبنية على الانتماء أو عدم الانتماء أو عدم الانتماء أو عدم الانتماء إلى جماعة أثنية ، أمة ، أو جنس أو دين ، وإن الدولة الفرنسية تضمن احترام هذا المبدأ ضمن القوانين المعمول بها .

#### \* المادة الثانية:

في ١٢ من شهر آذار/ مارس من كل عام ، وهو التاريخ الذي عينته (منظمة الأم المتحدة) للاحتفال باليوم العالمي لإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري ، فإن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان تعمل على تسليم الحكومة تقريراً يتعلَّق بالكفاح ضد العنصرية ، وهذا التقرير ينشر علنياً على الفور .

# الباب الأول التغييرات التي طرأت على قانون العقوبات

#### # المادة الثالثة:

يدرج ، بعد المادة ١٥-١ من قانون العقوبات المصاغة بالشكل التالي :

المادة ١-٥٥ : في الحالة التي ينص عليها القانون ، فإن الحكمة سيكون بإمكانها نشر قرارها الجزئي أو الكامل ، على نفقة المدان ، وإبلاغ الجمهور بدوافع ومنطوق الحكم المنصوص عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية أو في واحدة أو عدة من الصحف أو المنشورات الأخرى التي تختارها . الحكمة ستقرر أجل الاستحقاق ، وفقرات القرار التي ينبغي أن تصبح علنية ، وهي ستثبت مصطلحات البيان المزمع نشره .

#### \* المادة الرابعة:

تدرج ، بعد المادة ٢-٢٨١ من قانون العقوبات ، المادة المرقمة ٣-٧٨١ المصاغة بالشكل التالي : المادة ٤-٧٨١ : في حالة الإدانة المعلنة بتطبيق المادتين ١-٧٨١ و٢-٧٨١ ، بإمكان المحكمة أن تقرر ما يلي :

١- الحرمان من الحقوق المذكورة من الفقرة ٢ و٣ من المادة ٢٤ لمدة خمسة أعوام أو
 أكث .

٧- إعلان قرارها في الظروف المنوَّه عنها في المادة المرقمة ١٥.

٣- نشر هذا القرار أو إدراج البيان في الظروف المشار إليها في المادة ١-١٥ ، دون أن
 تفوق نفقات النشر أو إدراج نسبة الغرامة المستوجبة .

#### \* المادة الخامسة:

الفقرة الأخيرة من المادة المرقمة ٦١٤ من قانون العقوبات تُعدُّ لاغية .

#### \* المادة السادسة:

تدرج ، بعد المادة ١-٢١٤ من قانون العقوبات ، مادة ٢-٢١٤ المصاغة بالشكل

التالي: المادة ٢-٢١٤ : في حالة الإدانة المعلنة بتطبيق المواد ٦١٤ و١-٢١٤ .

وفي كل مرة ، في حالة الإدانة بتطبيق أحكام المادة ٦١٤ المتعلّقة بالحالة الصحية أو حالة العجز ، بإعلان أو نشر القرار أو إدراج البيان ، لا يمكن أن يتلاءم مع هرية الضحية إلا بموافقته أو بموافقة مثله الشرعي، .

### الباب الثاني

«التغييرات التي طرأت على المادة ١٣ من قانون ٢٩ تموز/ يوليو عام ١٨٨١ حول حرية الصحافة،

#### \* المادة السابعة:

تدرج ، بعد المادة ١٣ من قانون ٢٩ تموز/ يوليو عام ١٨٨١ حول حرية الصحافة ، المادة المرقمة ١-١٣ : حق الرد المنصوص عليه المادة ١٣ يمكن عارسته من خلال جمعيات مستوفية للشروط المبينة في المادة ١٣ يمكن عارسته من خلال جمعيات مستوفية للشروط المبينة في المادة ١٠ عندما يصبح فرد أو مجموعة أفراد ، في صحيفة أو منشور ، مكتوب ، مادة تنسب إليه أو إليهم تهم جارحة غرضها الإساءة إلى شرفهم أو سمعتهم بسبب أصولهم وجذورهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى مجموعة أثنية ، أمة ، أو جنس عرقي ، أو دين معين . وفي كل مرة عندما يجري اتهام أشخاص معتبرين بشكل شخصي ، فإن الجمعية غير قادرة على عارسة حق الرد إلا بعد أن تبرر بأنها استلمت موافقتهم ، وأية جمعية لا تستطيع أن تطلب قانونياً نشر حق الرد من خلال تطبيق المادة الحالية إلا بعد أن تنشر حق الرد بناء على طلب الجمعيات التي تستوفي الشروط المبينة في المادة ١-١٨٥ .

### \* المادة الثامنة:

تم استكمال المادة ٤٢ من قانون ٢٩ تموز/ يوليو ١٨٨١ حول حرية الصحافة بالأحكام القانونية التالية: «في حالة الإدانة بسبب إحدى الوقائع المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإمكان الحكمة أن تقرر ما يلي:

- استثناء ما إذا كانت مسؤولية الخالفة القانونية تم تسجيلها على أساس المادة ٢٤ من الفقرة الأولى من الفقرة الأولى المادة ٣٤ من القانون الحالي أو الفقرات الثلاث الأولى من المادة ٣٤ من القانون المرقم ٢٩ ٢٦/٢ بتاريخ ٢٩ توز/ يوليو من عام ١٩٨٧ حول وسائل الاتصال السمعية - البصرية ، يتم حرمان المادة ٢٤ من قانون العقوبات لمدة خمسة أعوام أو أكثر .

٧- إعلان القرار في الظروف المبيّنة بالمادة ١٥ من قانون العقوبات.

٣- نشر قرارها أو إدراج البيان في الظروف المنصوص عليها في المادة ١٥-١ من قانون

العقوبات ، دون أن تتجاوز نفقات النشر أو الإدراج نسبة الغرامة المستوجبة» .

#### \* المادة التاسعة:

تدرج ، بعد المادة ٤٢ من القانون المؤرخ في ٢٩ توز/ يوليو عام ١٨٨١ حول حرية الصحافة ، المادة ٢٤ BIS ( المصاغة بالشكل التالي : «المادة ٤٢ BIS ( المصاغة بالشكل التالي : «المادة ٤٢ كل مَنْ يحتج ، عن طريق القوانين المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة ٤٢ كل مَنْ يحتج ، عن طريق إحدى الوسائل المذكورة في المادة ٢٣ ، على وجود جرية أو عدة جرائم مقترفة ضد الإنسانية كما تحددها المادة ٢ من قوانين المحكمة العسكرية الدولية الملحقة باتفاقية منظمة تعلن أنها مقترفة لهذا الجرم باستخدام المادة ٩ أو تكون مقترفة من شخص منظمة تعلن أنها مقترفة لهذا الجرم باستخدام المادة ٩ أو تكون مقترفة من شخص يدان بمثل هذه الجرائم من خلال القضاء الفرنسي أو الدولي . آنذاك بإمكان المحكمة أن تعلن قرارها : ١ – إعلان قرارها ونشره حسب المادة ١٥ من قانون العقوبات . ٢ – نشر أو تسجيل القرار في الظروف المنصوص عليها في المادة ١ – ١٥ من قانون العقوبات ، شريطة ألا تتجاوز نفقات النشر نسبة الغرامة المستوجبة » .

#### \* المادة العاشرة:

تستكمل المادة ٢٣ من قانون ٢٩ تموز/ يوليو عام ١٨٨١ حول حرية الصحافة بالأحكام التالية: «في حالة الإدانة بدفع النفقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإن المحكمة بإمكانها أن تقرر ما يلى:

١- إعلان قرارها في الظروف المنصوص عليها في الفقرة ١٥ من قانون العقوبات .

٢- نشر هذا القرار أو إدراج هذا البيان في الظروف المنصوص عليها في الفقرة ١٥-١٥
 من قانون العقوبات ، دون أن تتجاوز نفقات النشر أو الإدراج نسبة الغرامة
 المستوجبة» .

#### \* المادة الحادية عشرة:

تستكمل المادة ٣٣ من قانون ٢٩ تموز/ يوليو عام ١٨٨١ حول حرية الصحافة بالأحكام التالية: «في حالة الإدانة بدفع النفقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإن المحكمة بإمكانها أن تقرر ما يلى: ١- إعلان قرارها في الظروف المنصوص عليها في الفقرة ١٥ من قانون العقوبات.

 ٢- نشر هذا القرار أو إدراج هذا البيان في الظروف المنصوص عليها في الفقرة ١٥-١ من قانون العقوبات دون أن تتجاوز نفقات النشر أو الإدراج نسبة الغرامة المستوجبة».

#### \* المادة الثانية عشرة:

بعد الفقرة الأولى من المادة ١-٤٨ من قانون ٢٩ تموز/ يوليو عام ١٨٨١ حول حرية الصحافة ، تضاف بعد عبارة «أن تكافح العنصرية» عبارة «أو تقدّم العون لضحايا التمييز العنصري المؤسسة على أصولهم القومية ، والأثنية ، والعرقية أو الدينية» .

### \* المادة الثالثة عشرة:

تدرج ، بعد المادة ١ - ٤٨ من قانون ٢٩ تموز/ يوليو عام ١٨٨١ حول حرية الصحافة ، المادة ٢-٤٨ المصاغة بالشكل التالي : «المادة ٢-٤٨ : كل جمعية معلنة بشكل منتظم منذ خمسة أعوام على الأقل من تاريخ التسجيل ، التي تقترح ، من خلال أوضاعها ، الدفاع عن المصالح الأخلاقية أو شرف المقاومة أو المنفيين والمبعدين ، يمكنها عارسة الحقوق المعترف بها لدى فريق الادعاء بما يتعلّق بتقديم الاعتذار عن جوائم الحرب ، والجرائم المقترفة ضد الإنسانية أو الجرائم أو جنع التعاون مع العدو بما يخص الخالفات القانونية المنصوص عليها في المادة ٢٤ (BIS ٢٤ .

# الباب الثالث الأحكام القانونية

#### \* المادة الرابعة عشرة:

تستكمل المادة ٦ من القانون المرقم ٢٥٠-٢٥ في ٢٩ تموز/ يوليو عام ١٩٨٧ حول وسائل الاتصال السمعية – البصرية بالفقرة ١١ المصاغة بالشكل التالي: «الفقرة ١١: إن المحمعيات المستوفية للشروط المثبتة في المادة ١ – ٤٨ من قانون ٢٩ تموز/ يوليو حول حرية الصحافة ، تتمكن أيضاً من عمارسة حق الرد من خلال الفقرة الحالية في حالة تقصد الاتهامات الجارحة الإساءة إلى شرف أو سمعة فرد أو مجموعة أفراد ، بسبب أصولهم وجدورهم وانتماءاتهم أو عدم انتماءاتهم إلى جماعة أثنية أو أمة أو جنس عوقي أو دين معين ، وتنشر وتوزع في إطار نشاط الوسائل السمعية – البصرية ، وفي كل مرة ، عندما تخص الاتهامات المعتبرين بشكل شخصي ، فإن الجمعيات بإمكانها أن تمارس حق الرد في ما إذا قلمت تبريراً باستلام موافقتهم ، وأية جمعية لا تستطيع أن تطلب قانونياً نشرحق الرد من خلال تطبيق المادة الحالية إلا بعد أن تنشر حق الرد بناء على طلب الجمعيات التي تستوفي الشروط المبينة في المادة ١-٨٤ الانفة الذكره .

#### \* المادة الخامسة عشرة:

١- تستكمل الفقرة الثانية من المادة ٨ من قانون ٩٩٦-٥٨ في ١١ تموز/ يوليو الهادفة
 إلى تأسيس أرشيف سمعى- بصري للعدالة ، بالعبارة التالية :

«في كل مرة ، يتم إعادة إنتاج أو توزيع التسجيل الكامل أو الجزئي لجلسات الحكمة الخصصة للجرائم ضد الإنسانية ، يمكن أن ترخص منذ انتهاء المحكمة بقرار يصبح نهائياً».

٢- إن الحكمة التي يرخص تسجيلها في يوم إلغاء القانون الحالي يمكن أن يعاد إنتاجها أو توزيعها من خلال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٨ المعللة من القانون المرقم ٩٩٦-٥٥ والمؤرخ في ١١ تموز/ يوليو عام ١٩٥٨ الآنف الذكر.

# \* يُعد القانون الحالي بمثابة قانون الدولة .

باريس ٣١ تموز/ يوليو ١٩٩٠ .

#### ظروف التصويتعلى هذاالقانون وملابساته

كما هو واضح من ترجمتنا لبنود ومواد وفقرات قانون «غيسو - فابيوس» ، فإن هذا القانون اقترحه النواب الشيوعيون والاشتراكيون ، ولهذا سمي باسميهما . . غيسو وفابيوس ، ويتضمن القانون ١٥ مادة ، مصنفة في ثلاثة أبواب ناقشتها الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) في عام ١٩٩٠ .

وكانت الجلسة خاضعة لرقابة عليا ، كما حضر النقاشات حشد كبير من الصحفيين والمصورين ورجال الإعلام ، وكان يفهم أن مَنْ يصوّت ضد هذا القانون فإن ذلك يتضمن الإيحاء يرفض النضال ضد النظريات العرقية .

وقد أوضح السيد جاك توبون ، الذي أصبح وزيراً للعدل فيما بعد ، أن هذا القانون ليس قانوناً ضد العرقية بل هو تلاعب ، وأضاف : إن القانون الذي يمضون إلى التصويت عليه ، يهدف إلى توجيه ضربة ضد الصحافة فقط .

ولابد من الإشارة إلى أن قانون ١ تمز/يوليو ١٩٧٧ الذي يعاقب على التمييز العنصري ، بمنح بعض الروابط والجمعيات اليهودية مثل رابطة – ليكرا – التي رفعت الدعوى القضائية الأخيرة على المفكر الفرنسي روجيه غاودي ، الحق في تعين ما هو ضد السامية وما هو معها ، وهي الوحيدة المكلفة ببيان ضرورة الملاحقة على خرق القانون المتصل بالتمييز العنصري أو عدم ضرورة ذلك ، ثم إن قانون غيسو – يزيد هذه الصلاحيات اتساعاً . ويوضح السيد جاك توبون أن هذا الاقتراح قد صيغ بيد - أليكرا – وهي منظمة ضد العنصرية واللاسامية خلال أعمال اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان . وقد صوّت ضد قانون عيسو – السادة التالية أسماؤهم : شيراك ، جوبيه ، سيغان ، أي وزراء العدل والداخلية ، وكذلك السادة توبون ودوبرية و٢٦٥ نائياً .

وعندما ناقشت الجمعية الوطنية عام ١٩٩١ قانون- غيسو- فابيوس وقف جاك توبون ، وزير العدل السابق ، قائلاً : «إن هذا خطأ سياسي وحقوقي كبير ، إنه قانون يمبر عن وضع آني ، عن ظرف طارئ ، وهذا يعني أن ننزلق إلى مستوى يجعل الرأي جرعة . لأن هذا المبدأ يقوم على تثبيت الحقيقة التاريخية بالقانون بدلاً من تركها هي تتحدث عن التاريخ . إن هذا القانون ، وأنا وائق ما أقول ، لن يجد أي مجال للتطبيق في بلادنا» . إن هذا القانون يدعو إلى التفكير في الحقيقة الرسمية التي تجمّد في بلادنا» . إن هذا القانون يدعو إلى التفكير في الحقيقة الرسمية التي تجمّد

التاريخ ، وقد صوّت عليه أيام الاعتداء على مقبرة كاربانترا ، وهو نوع من الابتزاز الضمني مُورس على رجال البرلمان ، وإن هناك جماعات ضاغطة قد هيّأت المناخ المناسب للتصويت عليه .

### تفسير القانون.. سلاح ذو حدين

إننا بواجهة قانون يتمتع بسمة بشعة يعاقب الناس على أرائهم ، فالظهر الخارجي لهذا القانون القصد منه ردع كل أفعال (العنصرية) و(معاداة السامية) و(كراهية الأجانب) ، لكن الموضوعة الخفية لهذا النص هي أنه لا وجود لجرية ضد الإنسانية إلا إذا كانت عمل اليهودا والمادة الأولى تنص على منع جميع أشكال التمييز العنصري المبنية على الانتماء أو عدم الانتماء إلى جماعة أثنية أمة أو جنس أو دين ، لكن لا توجد جماعة رفعت دعاوى قضائية باستثناء اليهود ، وكأن القانون شرع في صالحهم فقط ، وأنهم الجماعة الأثنية والأمة والجنس والدين الوحيد الموجود على الأرض!

إذن نحن في مواجهة قانون ينشئ حقيقة رسمية ويجمّد التاريخ ، فهل هذا القانون جدير بالنظام الديمراطي؟

إن الأحزاب السياسية ، وخصوصاً البمينية ، التي عارضت التصويت ضد هذا القانون عندما كانت في المعارضة ، لم تشأ المساس به عندما أصبحت في السلطة لاعتبارات سياسية .

إن القانون يقف ضد من يطلق عليهم في فرنسا الـ Revisionniste أي الداعين المحامين إلى إعادة كتابة التاريخ اليهودي ، وNegasionistes أي الذين ينكرون وجود غرف العاز في المعسكرات النازية ، وبذلك يصبح القانون ضد إعادة كتابة التاريخ ، لكن كتابة التاريخ اليهودي فقط ، فلم نسمع بأحد قدم إلى الحاكمة الفرنسية بحجة إعادة كتابة تاريخ الهنود الحمر أو السلاف أو الأرمن! إن قانون أول تموز/ يوليو من عام ١٩٧٢ كان ينص على معاقبة التمييز العنصري ، إلا أن قانون غيسو منح بعض المنظمات اليهودية ، وعلى الخصوص المنظمة الشهيرة «ليكرا» ، الحق في تعيين ما هو ضد السامية وما هو معها ، وأصبحت هي الوحيدة التي تلاحق على خرق القانون المتصل بالتمييز العرقي .

والحالة هذه ، يصبح القضاة أداة لتسجيل ما يُتلى عليهم . وقد زاد قانون غيسو من الصلاحيات الممنوحة للجمعيات والروابط اليهودية ، وذات التوجهات الصهيونية ، بحيث تصبح فريق ادعاء وترفع القضايا على أي شخص أو مجموعة وتلوح له بعصا العقاب الصارم! إذن إن وردع كل أفعال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب، باعتباره قانوناً يصبح سلاحاً ذا حدّين ، عندما تقرر المنظمات والجمعيات والروابط اليهودية صفة الجنحة .

إن كبار الحقوقيين الفرنسيين كتبوا ضد هذا القانون ، وأكدوا أنه شرع بشكل خاص جداً ، ولهدف معين ، بتقييد الحريات الأساسية ، وعلى الخصوص حرية الرأي والتعبير .

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو : ألا يخلق هذا القانون حالة فصام خطيرة في بلد فولتير وديكارت؟ا

## وقائع محاكمة روجيه غارودي

في أربع جلسات ١٥،٩،٩، ١٦، ، يناير/ كانون الثاني قصر العدالة/ باريس

الجلسة الأولى ٨ يناير/كانون الثاني

- المحكمة الجزائية/ الغرفة ١٧

- القاضي : جان- إيف مونفورا

## \* القاضي:

قضية المحكمة الحالية تناقش الدعوى القضائية المرفوعة ضد بيير غيوم ، ناشر ، وروجيه غارودي ، مؤلف كتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ، هذا هو فريق المدعى عليه ، أما فريق الادعاء فيتألف من عدد من الروابط والجمعيات مثل رابطة ليكرا- «الرابطة العالمية لمكافحة العنصرية ومن أجل صداقة الشعوب» و«رابطة مدعامون بلا حدود» ، و«رابطة المنفين والمبعدين»

وقد وجّهت اتهامات ضد كل من الناشر بيير غيوم والكاتب روجيه غارودي ، منها «الاحتجاج على جرائم مقترفة ضد الإنسانية والقلح والقذف ذي الطبيعة العنصرية ، والاستفزاز والتحريض على الكراهية والعنف ضد مجموعة من الاشخاص بسبب جنسهم وعرقهم أو دينهم . ويقف بجانب المتهم غارودي مجموعة من الشهود أمثال الأب ميشيل ليلونغ ، والراهب بارمنتير ، والسينمائي رينيه فوتييه ، والفلسطيني طاهر شكري . ويحاكم السيدان روجيه غارودي وبيير غيوم حسب قانون عيسو المادة ٤٢ أي الانتماء أو عدم الانتماء أو عدم الانتماء أو عدم الانتماء أو عدم الانتماء الله جماعة أثنية ، أمة أو جنس أو دين ، وأن الدولة الفرنسية تضمن احترام هذا المبدأ ضمن القوانين المعمول بها» . وتنص المادة ٤٢ على وجود جرية أو عدة جرائم مقترفة ضد الإنسانية ، كما تحددها المادة ٦ من على وجود جرية أو عدة جرائم مقترفة ضد الإنسانية ، كما تحددها المادة ٦ من وضعية الحكمة العسكرية الدولية الملحقة باتفاقية لندن ٨ أب/ أغسطس عام ١٩٥٤ .

وبدفع غرامة قدرها ٣٠٠ ألف فرنك ، ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن هذه الحكمة تضمن الحقوق وليس لها علاقة بالحكم على التاريخ ، لا نه ليس دور الحكمة إصدار القرارات التاريخية .

### محامو دفاع غارودي:

إنني أعترض على الوضعية القانونية لجمعية «محامون بلا حدود» إذ إنها لا تتمتع بالشرعية ، وهي ليست رسمية ، فكيف لها إذن أن ترفع الدعوى القضائية ضد غارودي .

#### \* بيير غيوم:

لقد أدانتني المحاكم الفرنسية أربع مرات . . ودفعت غرامة قدرها ٥٠ ألف فرنك لأنني نشرت ووزّعت كتباً يقال إنها معادية للسامية ، وتحتج على الجرائم المقترفة ضد الإنسانية ، إننى لا أعمل حالياً ، أي أننى رب عائلة .

### پ روجیه غارودي:

إنني أستاذ جامعي متقاعد، وكاتب ألفت ٥٥ كتاباً، وترجمت كتبي إلى ٢٩ لغة ، وقد مت عني ٢٦ أطروحة جامعية ، وقد قاومت النازية أثناء الاحتلال ، ونفيت طيلة ٣٣ شهراً في الجزائر ، وكنت عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، لكنني فُصلت من الحزب في عام ١٩٥٠ لأنني قلت إن الاتحاد السوفييتي ليس بلداً اشتراكياً ، كما عملت ٤١ عاماً كنائب في الجمعية الوطنية (البرلمان) ، ومن ثم اعتنقت الإسلام .

## \* القاضي:

ثمة اتهاماًت عديدة موجّهة ضدك منها معاداة السامية ، الاحتجاج على الجرائم المقترفة ضد الإنسانية ، إنكار وجود غرف الغاز ، التشكيك بقرارات محكمة نورمبرغ والتهجم على الحرقة «الشواه» ، وهناك خمسة ملفات مرفوعة ضدك ، ذات أصول مختلفة ، إلا أنها تتركز على فقرات ومقتطفات وآراء جاءت في كتابك المعنون «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» .

### 🛊 محامي دفاع غارودي :

نحن نعترض على شرعية «جمعية الرياضة والثقافة» ، ولا نعترف بأحقيتها برفع هذه الدعوى القضائية ، إذ لا يحق لها أن ترفع قضيتها لأن وضعيتها القانونية لا تسمع بذلك ، فهي غير رسمية أو مجازة قانوناً .

\* محامى فريق الادعاء:

إن «جمعية الرياضة والثقافة» تهدف إلى الدفاع عن الثقافة اليهودية وتكافح ضد معاداة السامية ، كما تدافع بالدرجة الأولى عن ثقافة الأقلية ، أسسها رياضي تونسى مات في عمر الثلاثين عاماً .

\* جاك فيرجيس:

اعتدنا أن يأتي الحامون هنا للدفاع وليس للهجوم .

\* بيير غيوم:

لم أعد اتحمل كل هذه الاتهامات المجحفة بحقي بعد أن دمرت القوانين حياتي ومهنتي كناشر .

\* محامي دفاع:

قانون- غيسو- قانون مجحف . جئنا هنا للدفاع عن كاتب ، وثمة جمعيات لا تلتزم بالقوانين مثل رابطة - ليكرا - ، ومن لا يحمل الوثائق الكاملة لا يحق له التقدّم إلى الحكمة . كما لا توجد صيغة تفيد بتقديم الوثائق القانونية فيما بعد . هذه محاكمة سريالية/مادة Bis Y٤ الحلقة بقانون ١٩٨٢ ، التمييز العنصري/حرية الصحافة/ حرية الرأي/ محكمة نورمبرغ/ كل ذلك في نظري إساءة إلى روح القانون نفسه ، إنني أطالب بالعدالة وأشعر بالقلق من تطبيق هذا القانون . إننا قانونيون ، ونص هذا القانون بادته الجديدة يشكل وضعاً استثنائياً . . مثات الآلاف قُتلوا في هيروشيما ، وإنني حرّ لاقول ما أشاء حولها أو حول عدد الضحايا . هل من الطبيعي أن تتعامل مع قانون غيسو بهذه الطريقة الحرفية والنصية؟

وهل يتفقى قانون - غيسو - مع مبدأ حقوق الإنسان والاتفاقيات الأوروبية وحرية الرأي؟ هذا قانون استثنائي تقرر في ظروف معينة ولا يمكن تعميمه في كل الأوقات . ينبغي علينا النظر إلى قضية غارودي نظرة عميقة وخاصة . وفي الوقت الذي لم يمكن النظر إلى الإنجيل نظرة علمية ، ناضل فوليتر من أجل حرية التعبير ، حتى لو اضطر إلى تغيير عنوان كتابه من أجل تجنب التعرض للمحاكمة . لنا الحق في التعبير عن أرائنا .

محامي فريق الادعاء :

إننا في ميدان الكتابة وليس في ميدان البحث العلمي ، جرى الحديث عن قانون- غيسو- والمادة Bis ۲۶ منه وكونه منافياً للاتفاقيات الأوروبية ، إلا أن ثمة قوانين مشابهة في كل من بلجيكا وسويسرا ، وقد حُكم على موزّع كتاب غارودي «الأساطير . » بغرامة مالية . لقد أنكر جان ماري لوبين ، رئيس حزب الجبهة الوطنية ، اليميني المتطرف ، هو الآخر وجود غرف الغاز في المسكرات النازية . أعتقد أن قانون – غيسو – ومادته Bis Y٤ ، قانون عادل وحقيقي ومضاد للعنصرية ومعاداة السامية . إنه نص جيد ومكتوب بشكل جيد يطبق على الذين يخرجون عن نطاق احترام حقوق الإنسان . ولا يعني أي شيء أن يقف ضده بعض النواب أمثال جاك توبون ، وزير العدل السابق .

### \* ممثل فريق الادعاء الآخر:

ثمة مَنْ يقول كيف لنا أن نرتدي ثوب المحامين ، لكني أقول له إنني أدافع عن اليهود الذين تعرضوا للإبادة في معسكرات الاعتقال النازية ، والمشكلة الجوهرية هي إنكار هذه المعاناة الإنسانية في التاريخ .

## \* جاك فيرجيس:

ثمة مَنْ يقول إن البلجيكيين أو السويسريين قرروا قوانين مشابهة للقانون الفرنسي في هذا الجال. ولماذا لا ناتي بمثال ألمانيا؟! هذا خروج عن موضوع الحاكمة. ولماذا لا نصدر فتوى بهذا الصدد؟ إنني أقول إن قانون- غيسو- لا يحمي الجميع بل يحمي بعض الأشخاص فقط، إنني أتساءل: هل ماتزال في فرنسا حرية التعبير أم أنها اختفت؟ التاريخ تفيّر. وثمة رجال أدينوا بسبب التسمم، ثم اكتشف الخبراء فيما بعد بأنهم ليسوا مذنبين! قانون- غيسو- يشكل اعتداء ضد فرنسا . وأغلب رجال السياسة انتقدوا هذا القانون.

#### \* القاضى:

هل يمكن أن تتحدّث إلينا كيف تَمّت طباعة كتاب غارودي «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» . . وهل يمكن أن تقول لنا مَنْ أنت يا سيد بيير غيوم؟

#### \* بيير غيوم:

اضطررت إلى إيقاف دار النشر التابعة لي في عام ١٩٩٣ بسبب الاعتداءات التي تعرّضت إليها ، على الرغم من أن شركة التوزيع الوطنية NN AP هي التي تقوم بتوزيع الكتب التي أنشرها . وقد فرضت الرقابة على هذه الكتب بحجة أنها ضد قانون- غيسو- ولا تستحق حتى الحوار . على الرغم من أنني نشرت كتباً عديدة لماركس وروزا لوكمسبورغ . وقد بدأت عملي كناشر في عام ١٩٦٥ . وقد نشرت

كتاب غارودي والأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» في العدد الثاني من الجلة الفصلية التي أديرها ، وهي وحوليات التاريخ» ، وقد نشرت أيضاً وثائق الحركة العمالية اليسارية . إنني ضحية لسوء الفهم ، وقد استمرت المكتبة التي أنشأتها La La السارية . إنني ضحية لسوء الفهم ، وقد استمرت المكتبة التي أنشأتها La معروفة ، وهي لإسرائيل شاحاك وألبرتو دي أنزول وبول راسيتيه . وقد اتهمت اتهامات عديدة منها اتهامي بأني Revisionniste أي أدعو إلى إعادة كتابة التاريخ الهودي وتقييمه ، بينما أجد أن العمل الطبيعي للمؤرّخ أن يقوم بإعادة كتابة التاريخ على الدوام ، لا بد إذن من تطبيق النقد التاريخي ، خصوصاً على المؤرخين ، وهكذا سيبدأ عمل التاريخ الآن . ولا بد من التعبير عن التناقضات الإنسانية التي حصلت في التاريخ ، وبإمكان اللاعبين أن يشهدوا ، المؤرخون الذين يساومون لا كرامة لهم ولا يصبح التاريخ تاريخاً إلا عندما يعبّر الجميع عن آرائه . أما تهمة Negationnisme أي دانكار وجود غرف الغازي فهي كلمة مبتلاعة لا معنى لها . مَنْ ينكر ماذا؟ ينبغي إما أن ننتهي مع هذا السلوك أو إنهائي شخصيا؟!

#### \* القاضى:

أنت ناشر الطبعة الأولى من كتاب غارودي «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية». . يعني أنت المتهم الأول في هذه القضية . تريد المحكمة أن تعرف آراءك؟

\* بيير غيوم:

إنني أرفض التعبير عن أراثي في هذه الحكمة ، لكني مستعد على الرد على ما هو مكتوب .

- \* كيف التقيت روجيه غارودي؟ وهل تعرفه منذ مدة طويلة؟
- \* تعرفت على روجيه غارودي في عام ١٩٧٥، وقد أخذ مني بعض الوثائق التي تخص مسألة إحادة كتابة التاريخ . وفيما بعد تواصلت علاقتنا عندما ألف كتابه «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ، ضمن سلسلة الكتب الموثقة للمشتركين بطبعة خاصة .
  - \* القاضى :
  - كم هو عدد القراء الذين وجّه إليهم الكتاب؟
    - \* بيير غيوم :

لا أكثر من ٣٥٠ قارئاً ، ولكن عدد المشتركين ازداد إلى ٢٠٠٠ قارئ . وقد وافقت المكتبة الوطنية على قبول ترقيم الإيداع القانوني لجلتي ، إلا أنه منذ العدد الثاني ، أي منذ أن نشرت كتاب غارودي والاساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» رفضت الإيداع القانوني لها .

\* القاضى:

لماذا بقيت كتبك سرية حتى عام ١٩٩٥ ، أي تاريخ نشرك كتاب غارودي؟

\* بيير غيوم:

عندما قابلت غارودي كنت في وضع كارثي ، لكن نصه «الأساطير . .» كان يستحق النشر وطرح النقاش والجدل ، لكن البعض اعتبر فصلين منه ضد القانون .

- \* القاضى:
- \* هل أنت على وعى بالإدانة؟
  - \* بيير غيوم:

كلا . . لديّ تجربة في تطبيق قانون- ضيسو- وأنه يطبق بشكل عشوائي ، وعوجب هذا القانون يكن إدانتنا بأي نوع من الإدانة . إنني أحتج ضد هذا القانون . وأحتقد أن الهدف من رسم هذا القانون هو منع التفكير وخنق حرية الفكر . ينبغي تحديد الجانب الأخر من الجرية ألتي اقترفت لكي نحاكم عليها . .

\* القاضى:

لو كان الكتاب يخص المشتركين فقط ، لماذا أخذ هذا الشكل في التوزيع؟

\* بيير غيوم:

كان البعض يشترك بأسماء مستعارة ، وهناك روابط وجمعيات يهودية تراقبني مثلما تراقب أعمالي ومنشوراتي .

\* القاضى :

هل تشاركُ أراء غارودي في عمق الموضوع وجوهره؟

\* بيير غيوم:

نعم أشارك غارودي بكل آرائه ، وكنت على معرفة جيدة بكل تفاصيل كتاب «الأساطير . ،» حتى إنني طبعت بعض فصوله بنفسي على الكمبيوتر ، المشكلة أنهم ، أحياناً ، يأخذون فقرة ويطبقون عليها قانون – غيسو – كيفما اتفق .

\* القاضى:

السيد غارودي: هل يمكن أن تعرّفنا بنفسك من أنت؟ غارودي . . ! الفيلسوف الماركسي الذي اعتنق الإسلام ودعا إلى إقامة الحوار المسيحي- الإسلامي . . ما هي حياتك وكيف تحدد نفسك؟

#### \* غارودي:

أقول إنني مازلت مخلصاً لأحلامي عندما كنت في العشرين من عمري ، وأنا الآن في عمر الد ٨٤ عاماً . يخيّل إلي أنني أحاكم على كتاب لم أوَّلفه ، ذلك لأن كتابي يعالج الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية دون أن أتعرّض إلى الديانة اليهودية . هناك اتهامات عديدة تلصق بي ، منها معاداة السامية ، بينما تنتمي الديانتان اليهودية والإسلامية إلى السامية ، وإننا نشترك بعبادة الله الواحد وتتقاسم الديانتان اليهودية والإسلامية إلى السامية ، وإننا نشترك بعبادة الله الواحد وتتقاسم قانون (توتاليتاري) وتعسفي . وهناك فلاسفة يهود كتبوا عن الصهيونية دون أن يتعرّضوا للمحاكمة ، مثل مؤلف كتاب «انحطاط اليهودية» على سبيل المثال . يتعرّضوا للمحاكمة ، مثل مؤلف كتاب «انحطاط اليهودية» على سبيل المثال . والمشكلة الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ، وفي عهد – فيشي – في فرنسا نفيت إلى معسكر في الصحراء في الجراثر ، والجراثم لم تقترف في ألمانيا فقط بل في أماكن عديدة .

إن اليهودية دين أحترمه ، أما الصهيونية فهي أيديولوجية أحاربها . كما أنني أوفض إلصاق تهمة معاداة السامية بي ، لأ نني أحارب بكل قواي الصهيونية التي هي في جوهرها الكولونيالية (الاستعمارية) . كما أنني أدين كلمات مثل تجارة الحوقة والهولوكست . الإبادة ، وهي كلمة لاهوتية ثيولوجية تفرق بين الكلمات . فاليهود يجعلون من أنفسهم ضحايا من خلال التقليل من قيمة وأهمية الجرائم الأخرى المقترفة ضد الإنسانية . إن اللوبي الصهيوني يستخدم مفهوم «تجارة الحرقة» من أجل المتدرو الاستعمار الإسرائيلي . وإنني لم أفكر أبداً أن أقيم تجارة على عظام أسلافي وأجدادي . إنني ألفت كتاباً يتعلق بالبحث العلمي ولم أقصد توجيه إهانة إلى أحد . وإن الجرائم لم تقترف فقط في ألمانيا بل في المغرب العربي أثناء سيطرة فيشي على المحكم في فرنسا ودعم النازية لهذا الحكم . ولكن لا أحد يذكر ذلك . إنني كتبت أربعة كتب عن التعصب في الأديان الثلاثة ، وعندما كتبت عن الصهيونية ثارت أربعة كتب عن التعصب في الأديان الثلاثة ، وعندما كتبت عن الصهيونية ثارت ثاربعة كتب عن العوام على الدوام التقريب بين الأديان .

- پ ثم قرأ غارودي مقاطع من رسالة بعنها إليه الأب بيير، وقال إنه لم يغير من آرائه ودعمه له كما روجت عن ذلك الصحافة الرخيصة على حد تعبيره. وأضاف: إن الأب بيير ينتظر ما يجري في هذه الحاكمة ، وإنني سأبعث إليه عن طريق الفاكس تفاصيل محاكمتى ووقائعها ، وأكد أنه استلم رسالة من الأب بيير منذ أسبوعين .
  - \* القاضى:

ثمة اختلافات موجودة بين طبعتي الكتاب ، إذ إنك حذفت منها بعض الأسماء مثل روبير موريسون .

🐙 غارودي:

لم أقصد من ذلك النيل من أحد . كما أنني لم ألبس القفازات عندما كتبت الحقائق ، ولهذا تم إقصائي .

- \* القاضى:
- هل حذفت بعض الأسماء من الطبعة الثانية لكي يكون كتابك أكثر تقبلاً عند
   الجمهور؟
  - \* غارودى:

كتابي «الأساطير . .» ترجم إلى ٢٩ لغة ، أخرها كانت اللغة الرومانية ، وكتبت عني ٢٢ أطووحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كما ألفت ٤٥ كتاباً ، وحتى المترجم الياباني لكتابى جاء من طوكيو لحضور محاكمتي وهو الآن في القاعة .

🐙 القاضى:

لكن أفكارك تغيرت بد ٩٠ درجة ، كيف تفسر ذلك؟

۽ غارودي:

عندما مُنحت جائزة الملك فيصل قلت إنني دخلت الإسلام حاملاً بيدي الإغيل وباليد الأخرى كتاب «رأس المال» لماركس . وإنني أؤمن بالأديان التوحيدية الثلاثة ، فما معنى التحول في آراثي؟

\* القاضى:

ألا تعتقد أن التسلح بالعداء للصهيونية يخفي وراءه العداء للسامية؟

۽ غارودي:

إن النضال ضد السياسة الصهيونية للولة إسرائيل ، التي هي الغذاء الوحيد للموقف العدائي ضد السامية ، يؤلف جزءاً من نضالي ضد اللاسامية . لقد قلت وأكرر هنا : اليهودية دين أحترمه ، لكن الصهيونية أيديولوجيا أحاربها .

\* القاضى:

أنت تشكَّلَ أحد عناصر اتجاه دعاة إعادة كتابة التاريخ الناكرين لمحرقة اليهود .

غارودي: إعادة كتابة التاريخ ضرورة من ضرورات التاريخ لكي ندفع النقاش
 إلى الأمام ، أما إنكار غرف الغاز فمصطلح لا وجود له في القاموس .

\* محامى فريق الادعاء:

إن أهم ما في الكتاب هو «اللهجة الاستفزازية» التي ألّف بها غارودي كتابه . . إضافة إلى تضمينه «الحقد العنصري» على اليهود .

\* شهود غارودي:

طاهر شكري/ فلسطيني ، سويسري الجنسية ، مدير شركة :

إنني أعرف السيد غارودي من خلال كتبه ومؤلفاته . إذا كان هذا الرجل العظيم المفكر لا يستطيع أن يقول ما يفكر فيه ويتلقى كل هذه التهم في الحكمة ، فإن هذا يعني أن محاكم التفتيش قد عادت من جديد . إنني كفلسطيني طُردت وسرقت أرضي ووطني ودُمرت بحجة أن اليهود تعرضوا للمحرقة من النازي ، وقد استمر ذلك طيلة خمسين عاماً . ورغم ذلك لم نكن نحن ، كفلسطينين ، مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن مذابح اليهود .

### الجلسة الثانية - 9 يناير/ كانون الثاني

في ظهيرة يوم ٩ يناير/ كانون الثاني افتتحت الجلسة الثانية من محاكمة المفكر الفرنسي روجيه غارودي ، حيث رفع فريق الادعاء ملفات أخرى ضد المفكر وناشر الكتاب . وقد اكتظت القاعة ١٧ من الحكمة الجزائية في الطابق الأول من قصر العدالة كاليوم الأول . وقد أعلن القاضي أن الحكمة استلمت مثات الرسائل من الجمهور المسائل عنى المحدود المسائل عنى المحدود المسائل عليها .

وتضمنت الجلسة الثانية ملفات إضافية ضد غارودي ، ورأى القاضي ضرورة تقديم الشهود الثلاثة ، واحد من فريق الادعاء واثنين من فريق المدعى عليه ، على شهادة غارودي وبيير غيوم ناشر الكتاب . وقد احتم أحد الحامين التابعين لفريق الادعاء على إذاعة أخبار «مشوهة» عن الحاكمة ضد اليهود في إحدى الإذاعات الفرنسية الحلية التابعة لليمين المتطوف!

إلا أن محامي المدعى عليه أشار بوضوح إلى الوضعية اللاقانونية التي تتصف بها بعض الجمعيات والمنظمات اليهودية . وقال إنه لا أحد يمنع من كتابة الدعم لأي طرف . وقال المحامي الشهير جاك فيرجيس إن فريق الادعاء هو الذي أثار القضية ولا يحتكم إلى القوانين والتشريعات . وقد أوضح فيرجيس ذلك بسبب محاولة تبرير عدم حضور أحد الشهود من فريق الادعاء ومحاولة تأجيل المحكمة . وقال ساخراً : لننتظر أن يأتي هذا الشاهد من سنغافورة ولم يعثر على طائرة للمجيءا وأضاف : لا أرى في توسيع هذه القضية أي سبب ، خاصة أن المحاكمة تتعامل مع كتاب وليس مع شيء أخر .

بينما أجاب فريق الادعاء: إن المسألة تخص (التشكيك في جرائم ضد بينما أجاب فريق الادعاء: إن المسألة تخص (التشكيك في جرائم ضد الإنسانية) و(الحقد العنصري) ، ومن ثم قررت المحكمة أنه لا حاجة إلى إحضار هذا الساهد، واكتفت بإفادات شاهد واحد، وهو ينتمي إلى فريق الادعاء، واسمه جاك تارديروم ، قدّم نفسه على أنه باحث في «المركز الوطني للدراسات والابحاث، وهو من أصل يهودي . وأكد هذا الباحث أمام المحكمة أن غارودي استخدم صفة (السهيونية) كقناع كما يستخدمها عدد آخر من الباحثين، إنها قناع لكلمة يهودي ، إنها ومعاداة السامية الحديثة، ولا يعني ذلك إدانة النظام السياسي لإسرائيل، بل

تستخدم كخطاب لمعاداة السامية المعاصرة . وأضاف : إننا لسنا بصدد مناقشة الصراع في الشرق الأوسط ، بقدر ما نحن نناقش كيف يحاول هذا الخطاب تشويه الصهيونية التي هي الحركة التي حررت اليهودا وساعدت على هجرة اليهود إلى إسرائيل . إن غارودي يشكك في شرعية دولة إسرائيل . . وهذه الحركة التي أسست إسرائيل . إن غارودي يستخدم ويشكك في قضية إبادة اليهود الجماعية ، وهذا جزء من خطاب غارودي . وهو ، بمعنى من المعاني ، يهاجم الأسس التي قامت عليها إسرائيل ، وأضاف : لا أفهم كيف يتحالف اليمين المتطرف واليسار المتطرف والإسلاميون ضد اليهود . إن غارودي لا ينقد السياسة الإسرائيلية ، بل ينقد حق إسرائيل في الوجود . إنها اللغة المقنعة . ومعاداة الصهيونية تعني معاداة اليهودية في منطق غارودي .

### \* القاضى:

إن وجود دولة لا تفرق بين العلمانية والدين شيء مشير للدهشة . كم من الإسرائيليين يترددون على المعابد؟ إنهم يعيشون في الأرض الموعودة ، هناك خلط بين الدين والسياسة . وهذا ما لا نفهمه في الغرب . . أليس ذلك هو الاستخدام الديني للسياسة؟

# جاك تارديرو من فريق الادعاء :

كل أمة تحاول أن تؤسس نفسها على أساطير معينة ، حتى فرنسا تلتف حول أساطيرها وتاريخها وتراثها . وكذلك الدول العربية ليست منعزلة عن جذورها . صحيح أن ثمة مزجاً بن العلمانية والدين في إسرائيل ، لكنها تعيش حالة طوارئ ، والاعتماد على الأسس اليهودية لا يعني أنها دولة ثيوقراطية! ثمة قوانين تستوحى من التوراة ، حتى إن ملكة بريطانية تمثل الكنيسة . لماذا نرى التناقض في إسرائيل فقط؟ خطاب غارودي استفزازي وعدواني ضد إسرائيل . ويدعي غارودي أنه يحترم الدين اليهودي ، لكنه على العكس يقدّم قراءة غير تاريخية للتوراة .

وطلب القاضي من تارديرو أن يفسر ما تخفيه الممطلحات ، فأجابه : إن أطروحات غارودي وغيوم تثير إشكاليات أخرى ، مثل أن غرف الغاز لا وجود لها في المعسكرات النازية . الإبادة ليست موجودة في نظر غارودي . وذلك يعني أن اليهود خلقوا تاريخهم المزيف ، أي أنهم محتالون ونصابون في التاريخ . هل خلقوا موتهم الخناص للحصول على ذهبهم من الألمان؟

\* القاضى:

غارودي تعرّض لجميع أصناف التعصب في الديانات جميعها ولم يحتج عليه سوى اليهود!

\* تارديرو:

غارودي يتصور الديانة اليهودية حالة استثنائية خارجة على جميع القوانين . إنني قمت بإدانة غولدنشتاين عندما قتل المصلّين المسلمين في الحرم الإبراهيمي . كما كتبت في صحيفة (اللوموند) عن كارلوس وبابون . لا أعتقد أنني أدافع بشكل غير مشروط عن السياسة الإسرائيلية . التهجم ضد إسرائيل يبدو لي غويباً . اليهود الضحايا هم عبارة عن رمز . وكما هو حال الإبادة في كل من رواندا وكمبوديا وأرمينيا . . لماذا لا تؤخذ قضية إبادة اليهود بالأهمية نفسها؟

\* القاضى:

ألا تعتقد أن «إنكار وجود غرف الغاز» مصحوب بحالة نفسية؟

\* تارديرو:

هل يمكن القول إن اليهود أنفسهم هم الذين خلقوا الإبادة ، لكن التاريخ والمؤرخين والوثائق أكدت ذلك ، وأثبتته الحقائق التاريخية .

(تدخل أحد المحامين من فريق الادعاء قائلاً: «في كتاب غارودي هجوم عنيف ضد اليهود من خلال نقد الصهيوني في ضد اليهود من خلال نقد الصهيونية ، وهو يتحدّث عن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة . ويشير إلى أن كل يهودي مرتبط بإسرائيل ، وأن ٩٠ بالمئة من يهود أمريكا مرتبطون بالصهيونية) .

\* تارديرو:

كل يهودي بالنسبة لغارودي هو صهيوني . هذا قناع .

\* القاضى:

غارودي يعنى أن الصهيونية عبارة عن قانون كولونيالي .

\* تارديرو:

جذور الصهيونية أوروبية قبل كل شيء ، تكونت في الدياسبورا . لم يكن الشعب الفلسطيني موجوداً ، بل كان هناك شعب ضمن الإمبراطورية العثمانية ، الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل استعمرت أراضي أيضاً . لماذا يعببون على إسرائيل احتلال أرض كانت تعود إليهم تاريخياً إننا ندين فرنسا أو الولايات المتحدة في حروبهما في أفريقيا وفيتنام ، ولكن لا ندعو إلى تحطيم هذين البلدين وتدميرهما .

غارودي وغيوم يشككان في شرعية الحركة الصهيونية التي أسست إسرائيل. غارودي يتحدث عن اللوبي/ الأقلية ، الذي يحرّك الخيوط بسرية . هذا خطاب ينتمي إلى فيشي . وكذلك جان ماري لوبين ، اليميني المتطرف ، يردّد الأطروحات ذاتها . . خصوصاً عن وجود مؤامرة يهودية لتدمير العالم بأكمله .

\* القاضي : عندما نقول هناك (لوبي بريتون) أو (لوبي أو فيرنين) (نسبة إلى النشطاء من الفرنسيين في الأعمال في هاتين المنطقتين) لا يعترض أحد . . لماذا يحتج اليهود على تسمية اللوبي الصهيوني؟

ټارديرو:

ولكن أهالي بريتون أو فيرنين لم يكونوا ضحية قانون معين أو إبادة . وهذا النعت (اللوبي) يؤدي إلى معان أخرى .

\* القاضى:

أنت تعترض إذن على استخدام النعت؟

تارديرو:

غارودي ظلّ على نغمته الاستفزازية ، وهو يتحول إلى الفكر الأحادي الجانب . وهو راديكالي ، بل متطرف في الراديكالية ، وقد تقلب بين الماركسية والمسيحية والإسلام ، وقد رفض بعض المفكرين العرب حضور ندوة أقامها غارودي في القاهرة وبيروت . أعتقد أن العالم العربي يستحق أكثر من ذلك . وغارودي لا يقع ضمن منطق التصالح والوفاق والسلام بين الإسرائيلين والفلسطينين .

ونهض الحامى الشهير جاك فيرجيس صارحاً:

إنني أوجّه لك سؤالاً : هل يحق للمسلمين أن يدفنوا موتاهم في مقبرة يهودية؟

\* أجاب شاهد فريق الادعاء:

لا أعتقدا

\* فيرجيس:

- في فرنسا يدفن المسلمون موتاهم في مقابر المسيحيين .

تارديرو:

- ولكن ثمة ديمقراطية في إسرائيل.

\* فيرجيس:

- هل يمثّل اليهود إسرائيل في الخارج؟

- \* تارديرو:
- إننى لا أتفق مع ذلك .
  - \* فيرجيس:
- أليس قتل الهنود الحمر في أمريكا إبادة؟

(ثم استدعى القاضي شاهدين من فريق المدعى عليه غارودي ، وهما الراهب بارمنتيير والسينمائي دينيه فوتييه . وبدأ الراهب بارمنتيير قائلاً : لا يمكنني إخفاء إعجابي بغارودي) .

- \* وسأله المحامي فيرجيس عن قراءته لكتاب غارودي وأسباب إثارته لكل هذه ضجة .
- \* فأجاب الراهب بامرنتيير: تعرفت على غارودي عندما كنا معاً في رابطة مسيحية في مرسيليا أثناء دراستنا على مقاعد المدرسة . وعائلتي أنقذت فتاة يهودية ، وقد رأيته في مؤتمر شيوعي يجري حواراً بين المسيحية والماركسية . وقال حينها إن للمسيحية إيجابيات وسلبيات ، ومن العجيب ، وصلت جرأة غارودي إلى أنه مدح المسيحية في جو لا يسمح له بذلك ، ومنه استوحيت نضالي ضد الاستعمار ، وقد قدمت خدمات لليهود الجزائريين أثناء الحرب العالمية الثانية ، يجب مساعدة الناس المهددين .
  - \* القاضى:
  - هل قرأت كتاب غارودي «الأساطير . . .؟»
    - \* الراهب بارمنتيير:

أجل قرأته ، لكنني وجدت فيه بعض الصفحات الزائدة عن اللزوم ، ولكن موضوع الكتاب الجوهري هو السياسة الإسرائيلية ، واندهشت لقضية العداء لكل من غارودي والآب بيبر إلى جانب النازين لأنهما رفضا وجود غرف الغاز في المعسكرات النازية أثناء الحرب العالمية الثانية ، كل فرد له الحق في فحص وإعادة تقييم التاريخ بشكل علمي ، وهذا مبدأ ديقراطي لا بد من السير عليه وتطبيقه .

- \* القاضى:
- ماذا عن «إبادة اليهود»؟
  - الراهب بارمنتيير:

السياسة الإسرائيلية استغلت أحداث عام ١٩٤٥-١٩٤٥ لصالحها ، ولم يكن ذلك ضرورياً ليناقشه غارودي في كتابه ، إلا أن له الحق في طرح الأسئلة التي يشاءها ، ومسألة negationnisme أي نفي وجود غرف الغاز ، موضوع قابل للدراسة العلمة .

- \* القاضى:
- ولكن قانون غيسو يمنع مناقشة ذلك في فرنسا .
  - \* الراهب بارمنتيير:
- هذه فضيحة تعقد حياة المؤرخين والباحثين العلميين ، وهذا يقف ضد الحرية التي نمتلكها في فرنسا .
  - \* القاضى:
- العنصرية والإجهار بها لا علاقة لهما بحرية الرأي . إن نفي وجود غرف الغاز يُعدّ نوعاً من العنصرية .
  - \* الراهب بارمنتيير:
  - لا أعتقد أن أحداً في القاعة يشك في أن غارودي عنصري .
    - \* فيرجيس:
- عندما نقول لم تكن محرقة الأرمنيين موجودة لا أحد يعترض ، وحتى إن غيسو نفسه لا يعترض . .
  - الراهب بارمنتيير:
  - أنت قلت الجواب بنفسك .
  - محام من فريق الادعاء:
  - إذن ملاحقة اليهود لم تكن أسطورة ، وأن عائلتك أنقذت فتاة يهودية .
    - \* الراهب بارمنتيير:
- يمكن استخدام الأسطورة بأشكال مختلفة . اليهود هم الذين كتبوا تاريخ اليهود عندما كانوا إمبراطورية ، وهذا شيء لا يمكن أن يقبل الآن ؛ استخدام اليهود الأساطير والقصص لتبرير سياسة معينة .
  - \* محام من فريق الادعاء:
- إن أسطورة إبادة الستة ملايين أصبحت عقيدة بيد إسرائيل لتبرير كل مارساتها في فلسطين . . ما هو رأيك بهذه الفقرة؟

- \* القاضي:
- الشاهد ليس متهماً .
  - \* الراهب بارمنتيير:
- إنني جئت باليهود من ستراسبورغ إلى باريس أثناء الحرب العالمية الثانية .
  - \* القاضى:
- الحزب الشيوعي ضحى بالكثير وقدّم التضحيات أثناء صعود الفاشية . إنهم يتحدّثون عن ضحاياهم . . هل ثمة تماثل بين الضحايا الشيوعيين وضحايا اليهود؟
  - \* الراهب بارمنتيير:
  - كان يطلق على الحزب الشيوعي «حزب المعدومين».
    - \* محام من فريق الادعاء:
    - هل تعتّقد أن غرف الغاز غير موجودة؟
      - \* بارمنتيير:
  - لا أعتقد ، لكنها دعوة لإعادة تقييم التاريخ اليهودي لا أكثر ولا أقل .
    - جمعية محامون بلا حدود:
- ألا ترون أن الحديث عن هيمنة اليهود على الإعلام يتفق تماماً مع النغمة ذاتها التي كانت شائعة أثناء صعود الفاشية؟
  - \* الراهب بارمنتيير:
- إنها اتهامات غير عادلة ضد السيد غارودي . كما قال الجنرال ديغول لا يمكن أن أكون دكتاتورياً في عمر الـ ٦٨ ، كذلك لا أعتقد أن غارودي بإمكانه أن يصبح عنصرياً في عمر الـ ٨٤ .

وبعد ذلك تحدث غوتييه رينيه عن قانون غيسو عندما سأله المحامي الشهير جاك فيرجيس عن رأيه فيه . قال إنه تعرف على غارودي عندما صور حادثة فصل غارودي من الحزب الشيوعي الفرنسي . وأضاف : حاولت أن أفهم مَنْ هو هذا الرجل . قرأت ٢٦ كتاباً لغارودي حول الإسلام والمسيحية والأساطير ، ومهنتي حتّمت عليّ أن أصور عداً من الذين دخلها معسكرات الاعتقال .

- القاضي:
- كتاب غارودي يؤكد مسألة نفي وجود غرف الغاز في المعسكرات النازية . .
  - غوتىيە رىنيە :

- عملت عاماً بأكمله مع غارودي ، وأدركت أن هذا الرجل يفحص كل شيء ، ويضعه موضع التساؤل . . ويحاول الذهاب إلى أبعد ما يكن في شكوكه ، وقد تمت إدانتي في عمر الواحد والعشرين لتصويري فيلماً عن الاستعمار الفرنسي . . كان قانون الرقابة الفرنسي أنذاك لا يسمح بالتصوير لنا .
  - \* القاضى:
- إلاَّ أن قانون غيسو ١٩٩٠ يمنع فكرة نكران وجود غرف الغاز في المعسكرات النازية .
  - \* غوتىيە رىنيە:
- كنت شاهداً في إحدى الحاكمات، وقابلت جزائريين عذبهم جان ماري لوبين، هذا القانون من شأنه أن يمنع تطرّر التاريخ والمعرفة. علّمني غارودي كيف أشكّك في الأمور، عملت إضراباً ضد قانون الرقابة.
  - \* القاضى:
  - وما هو رأيك في المحرقة؟
    - \* فيرجيس:
  - وهل تؤمن بوجود قانون مثل قانون غيسو في بلد ديمقراطي كفرنسا؟
    - \* غوتىيە رىنيە:
    - قانون غيسو رديء وغير مفيد على الإطلاق.
      - \* محام من فريق الادعاء:
    - وما هو رأيك في فكرة غارودي عن «الحل النهائي»؟
      - \* غوتىيە رىنيە:
      - لم يكن يطلب منا إلى أي دين ننتمي آنذاك .
        - \* المحامي:
    - وما هو رأيك في الصفحات الزائدة في كتاب غارودي؟
      - \* غوتىيە رىنيە :
      - كنت أفضل ألاً يحتويها الكتاب.

ومن ثم انتقل القاضي إلى غارودي وطلب منه الامتثال أمام المنصة ، وقد طلب كرسياً للجلوس نتيجة آلام الروماتيزم التي تلازمه منذ فترة ، وأكد القاضي أن فريق الادعاء يلاحق مبدئياً الكتاب من عنوانه «الأساطير» ، وكذلك العناوين الفرعية ، وبدأ يقرآ تعريفات كلمة الأسطورة في قاموس روبير الفرنسي ، واستعرض معانيها للجمهور ، وقد وجّهت إليه في هذه الجلسة تهم عديدة . . الأولى : التشكيك في جرائم ضد الإنسانية ، والتهمة الثانية : معاداة السامية والعنصرية والتشهير باليهود ، الثالثة : نفي وجود غرف الغاز في المعسكرات الثازية ، والرابعة : الدعوة إلى إعادة تقييم كتابة التاريخ اليهودي .

\* بدأ غارودي ردّه كالتالي:

- كتابي عبارة عن كتاب سياسي بالدرجة الأولى ، وأريد أن أوضّع فيه أن الصهيونية هي هرطقة وبدعة في الديانة اليهودية ، كما تعبّر عن ذلك العبارة الأولى في الكتاب «الأساطير» . . إذن هذا الكتاب عبارة عن تاريخ هرطقة وبدعة ، والهرطقة والبدعة الصهيونية تعتمدان على استبدال إله إسرائيل بدولة إسرائيل ، وإن هذا الشيء تمّ تطبيقه منذ تأسيس إسرائيل على يد تيدور هيرتزل الذي قال : «إن المسألة الجيماعية ولا مسألة دينية بل هي مسألة قومية» .

\* القاضى:

- ألا تعتقد أنك استخدمت هذا المصطلح بمعنى الكذب.

\* غارودي:

- أجل إنني أنفي (ضخامة الجرية) ، وهذا حق من حقوق حرية التعبير . إن رقم الملايين الستة الذين أبيدوا ، والذي أعطته السلطات السوفييتية في «محكمة نورمبورغ» مبالغ فيه ، ولهذا قاموا بهاجمتي . . وأريد أن أوضح هنا أن «محكمة نورمبورغ» ليست محكمة عادية . لقد أنشأها بشكل أساسي المنتصرون ، ورئيسها كان رئيس الحكمة الأمريكية العليا السيد جاكسون ، الذي أوضح أن هذه الحكمة هي آخر فعل حربي للحلفاء . إذن إنها محكمة استثنائية لا يمكن أن تتشكل ، شأنها شأن الحاكم العادية ، وثانيا تؤكد دساتير هذه الحكمة أنها لا تلتزم بالقواعد الأسلوبية للبراهين ، فللادة (١٩) أو المادة (٢٠) تنصان على أن جميع التقارير التي يقدمها الحلفاء ينظر إليها باعتبارها حقائق . على سبيل المثال ، المدعي العام السوفييتي «ودينكو» قدم تقريراً يقول فيه : إن الألمان قتلوا ١١ ألف ضابط بولوني ، وقد ثبت «وردينكو» قدم تقريراً يقول فيه : إن الألمان قتلوا ١١ ألف ضابط بولوني ، وقد ثبت فيما بعد أن السوفييت أنفسهم قاموا بذلك ، لكن الحكمة سجلت ذلك لأنه جزء من تشريعها ولا يمكن الاعتراض عليه ، ولأن السوفييت هم أنفسهم الذين حرروا معسكرات «أوشفيتس» ، قالوا أيضاً إن هناك ٤ ملايين قتيل ، وقد تم تسجيل ذلك

أيضاً. ومنذ ذلك الحين أكد جميع المؤرخين الذين اشتغلوا على هذه المسألة أن الأرقام لا تعتمد على أسس علمية جادة . وقد انخفضت تلك الأرقام بشكل متواصل ، إلى اللحظة التي قال فيها «بينا ريدا» مدير مركز البحث العلمي ومدير مركز التاريخ المعاصر ، إن المصادر الوثيقة تحصر عدد الموتى بليون شخص . وما تنفيه أيضاً هو مصطلح الد «هولوكست» ، لأن هذه الكلمة لها معنى لا هوتي ، وهي عبارة عن تضحية تقوم بها من أجل الله ، وهنا فإن اليهود يعتبرون «شهداءهم» فوق الجميع . لقد كنا جميعاً مجرد مقاومين ، وهو فعل إنساني ، لكن بالنسبة لهم يجري ذلك ضمن إطار إلهي مثل صلب المسيح عند المسيحيين ، ولكن اليهود يضعون أنفسهم فوق الجميع ، وهذه إرادة الله ، وأنه لا يوجد ضحايا غيرهم ، الأمر الذي سعيت إلى نفيه . إنهم غاضبون لا نني قلت إن (الهولوكست) عبارة عن أسطورة لا تعني ضحاياهم . إنه لشيء أسطوري أن يعلنوا أنها من إرادة الله .

### \* القاضى:

- إننا لا تحاسبك على أفكارك ، بل على ما جاء في نصوص كتابك «الأساطير . .» إننا نحاسب الكتاب في كليته : الحرب العالمية الثانية/ التعصب/ إثارة الحقد والكراهية / الإرهاب الفكري/ استغلال الدين في السياسة/ أسطورة الأرض الموعودة وغيرها . . كيف تحدّ هذه الأفكار؟

#### \* غارودي:

إن كل بلد مؤسس وقائم على مجموعة من الأساطير ، وهذا شأن الأمة الفرنسية أيضاً . لكن الباحث تارديرو قرأ كتابي خطأ ونسب إلي الفقرات التي وضعتها في حروف مائلة ، وهي تعود إلى باحثين وكتاب آخرين ، وقد أخطأت حقاً عندما استخدمت مصدراً من كتاب هيرتزل عن النص الألماني ، وكان علي أن أستخدم النص الإنجليزي . كان هيرتزل ذكياً في خدمة قضاياه ، وهو لم يطالب سوى بوضع ختم دولي على الخريطة الصهيونية . سياسة هيرتزل لا علاقة لها بالدين اليهودي . والليل على ذلك أن عدداً من الكهة اليهود وقفوا ضده . إسرائيل تتكلم باسم (الشعب الختار) وبأصوات المدافع .

#### وأضاف غارودى:

- أعتقد أن الاعتراضات التي وجّهت إلى كتابي تتهمني بأنني الّفت كتاباً في التاريخ يناقش عدد اليهود الذين ماتوا وطريقة موتهم . إنني في الحقيقة لم أبتدع شيئاً جديداً في هذا الميدان ، فقد اقتبست الأرقام من المؤسسات العالمية المختصة ، فليس هدفي هو ذلك ، بل هو في الجوهر شرح أبعاد خطورة السياسة الإسرائيلية ، ليس ما يخص الماضي اليهودي بل استخدام هذا الماضي لرسم سياسة خطيرة وبشعة يقوم بتنفيذها الآن بنيامين تتانياهو .

- \* القاضي:
- هل يمكن لك أن توجز لنا الأطروحة الأساسية في كتابك ، لأننا لا نريد أن نناقش أفكارك بصورة عامة .
  - \* غارودي:
- الأطروحة الأساسية في كتابي هي توضيح كيف تتصرف إسرائيل منذ زمن مؤسسها تيدور هيرتزل ، الذي كان يقول إن إسرائيل لا يمكن أن تتطور إلا من خلال الحضارة الغربية ضد بربرية الشرق .
  - \* القاضى:
- وما هو رأيك في التهمة الموجّهة لك بخصوص «التمييز العنصري» واستخدام مصطلح «التطهير العرقي» ؟
  - \* غارودي:
- أقول: هل يوجد تمييز عنصري ظاهري كما هو موجود في الصهيونية ، انطلاقاً من الحديث عن «شبعب مختار» ، فهو يتمتع بحق السرقة وتدمير الآخرين ، والأمريكيون أبادوا الهنود الحمر كما يبيد الإسرائيليون الفلسطينيين في الوقت الحاضر.

إن (عنصرية الصهاينة أسوأ من عنصرية هتلر) لأن عنصريته كانت ذات مسحة بيولوجية تخص الجينات ، بينما عنصرية الصهاينة لاهوتية . ونأتي على مسألة أخرى ، الزواج لا يعترف به في الدولة الإسرائيلية إلا إذا كان زواجاً دينياً . هناك تمييز واضح حتى في مسألة الزواج .

- القاضي:
- ذكرت أن هناك اتفاقيات بين منظمات صهيونية وبين النازية على ترحيل اليهود إلى فلسطين أو أية بقعة أخرى؟
  - \* غارودى:
  - أولاً إن الصهاينة كانوا يرفضون اندماج اليهود مع الطوائف الأخرى .

#### القاضى:

- ما هي الوثائق التي تقدَّمها على عدم صحة محكمة نورمبورغ وتقييماتها؟
  - \* غارودي:
- لا توجمد وثيقة تؤيد أن هتلر وقع على إبادة اليهود . ريمون أرون أستاذي أكّد ذلك . . وباحثون أخرون . . وقد شرحت ذلك .
  - \* القاضى:
- تتحدّث عن ظاهرة اللوبي الصهيوني ، سواء في فرنسا أو في الولايات المتحدة في كتابك . .
  - \* غارودي:
- ظاهرة اللوبي الصهيوني في فرنسا أو الولايات المتحدة تظهر بشكل ملموس، ويصرح القادة الإسرائيليون، على الدوام، بأن «كل يهودي في فرنسا يمثل إسرائيل!» والدليل الآخر على وجود اللوبي الصهيوني في فرنسا أن لا أحد يستطيع مراجعة قانون غيسو، فاللوبي الصهيوني الفرنسي عبارة عن جهاز من أجهزة الدولة الإسرائيلية.
- ولا بد من الإشارة إلى أن الجلسة الثانية استمرت إلى ساعة متأخرة من الليل . . يضاف إلى ذلك أن الجمعيات والمنظمات اليهودية ، التي اتخذت جانب فريق الادعاء ، كانت تقوم ببعض الاستفزازات أثناء محاكمة غارودي ، وتقاطع أحاديثه ، ما أثار سخطه ، وأجاب على أحد هؤلاء المحامين قائلاً :
  - «أنا لا أقيم محلاً تجارياً على حساب عظام أجدادي» .

وذلك في إشارة إلى استغلال اليهود لتاريخهم في تفكيرهم الحالي ، بحيث دفع أحد محاميهم ، أن يقول للقاضي : يجب إدراج هذه السبّة في الحضر لإدانة غارودي ، وظل غارودي على رأيه في عدم الاعتراف بـ «أحواض الحمامات المكهربة» و«أفران الحرقة» و«غرف الغاز» .

وأجَّل القاضي المحكمة إلى يوم الخميس المصادف ١٥ يناير/ كانون الثاني .

# الجلسة الثالثة - ١٥ يناير/ كانون الثاني

في بداية الجلسة الثالثة (10 يناير/كانون الثاني) ، افتتحها القاضي بترحيبه بممثلي وفد اتحاد المحامين العرب ، المغربي علي السفياني ، والمصري علي حامد الغتيت ، للدفاع عن المفكر الفرنسي روجيه غارودي . وأعلن القاضي أن بيير غيوم ، ناشر كتاب غارودي والأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية » رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية . وأشار القاضي إلى صعوبة سير هذه الحاكمة وعدم تقدمها الجمهورية الفرنسية . وأشار القاضي إلى صعوبة سير هذه الحاكمة وعدم تقدمها «الأساطير . . » بل مقاطع منه احتجت عليه المنظمات البهودية ، وهي - ليكرا- «الرابطة العالمية ضد العنصرية واللاسامية » و- مراب - الحركة المعادية للعنصرية ، ومن أجل صداقة الشعوب ، و«رابطة الرياضة والثقافة» ، و«محامون بلا حدود» ، و«رابطة المنافيين والمبعدين» . . وكلها متفقة ضمنياً على جملة التهم المرفوعة ضد غارودي .

ثم أورد محامي رابطة - مراب - فقرة من كتاب «الأساطير . . » تشير إلى Shoah أورد محامي رابطة - مراب - فقرة من كتاب «الأساطير . . » تشير إلى Business أي تجارة المحرقة - وهي تعني بالعبرية الإبادة - بالاعتماد على فيلم لا نزمان الذي موله مناحيم بيغن وخصص له ١٥٠ ألف دولار باسم «المصلحة الوطنية» ، واعتبر أن هذه الفقرة تتضمن الكراهية وروح العنصرية إزاء اليهود أو إزاء جماعة معينة حسب قانون غيسو ، وأن غارودي أخفى الحقائق وروّج الأكاذيب حول هذا الفيلم . ونفى أن يكون اليهود تاجروا بشرف ضحايا الهولوكست ، وأن الحديث عن هذا الفيلم بطريقة سيئة إغا يدعو إلى التشهير باليهود .

# \* روجیه غارودي:

قبل توجيه الاتهام لي ينبغي تعريف الصهيونية وتمييزها عن اليهودية ، لكن البعض يسعى - على الدوام - إلى الصاق معاداة السامية بي كلما ذكرت كلمة صهيونية ، ولابد لي أن أقول هنا ، إن أسوأ أعداء الإيان اليهودي النبوي هو المنطق الوطني العرقي الاستعماري للصهيونية القبلية ، الناشئة عن العصبية الوطنية ، وعن الشعور العرقي والسلوك الاستعماري لأوروبا خلال القرن التاسع عشر . إن الصهيونية السياسية ، التي ابتدعها تيودور هيرتزل ، كانت في نظره «حصناً متقدّماً للحضارة الغربية في مواجهة بربرية الشرق» . ولم تكن المسألة اليهودية بالنسبة له مسألة دينية

أو اجتماعية بل مسألة قومية . ولم يكن الهم الوحيد للمنظمات الصهيونية آنذاك إنقاذ اليهود ، بل بناء دولة يهودية بالدرجة الأولى . كما لم يكن هم بن غوريون إنقاذ اليهود في أوروبا ، بل إنقاذ الأرض الخصصة لهم ، وهو جوهر المشروع الصهيوني في فلسطين»

### \* القاضى:

- نحن نستمع باهتمام شديد إلى تعريفك للصهيونية وأبعادها وتاريخها ، لكننا نريد أن نوضح سوء الفهم في هذه الحكمة ، إننا لا نريد مناقشة الكتاب بأكمله ، موضوع الحاكمة ليس الصهيونية ، بل تخص الحقد العنصري والاحتجاج على الجراثم المقترفة ضد الإنسانية ، خصوصاً فيما يتعلق بوجود غرف الغاز والستة ملايين يهودي الذين أبيدوا على يد النازية .

كما نفهم أيضاً أن شعوب العالم الثالث يقدّمون لك الدعم في نضالك ضد الصهيونية . والموضوع لا يتعلق بنقد الدين اليهودي ، وينبغي عدم المزج بين الصهيونية واليهودية كما تفضّلت ، لكن المسألة هي مسألة أخرى : الصفحات الزائدة في الكتاب هي ما يثير المشكلة ، إن استعراض تاريخ الصهيونية شيء جيد ، لكنه لا يصب في صلب النقاش في هذه الحكمة .

#### \* غارودى:

- إنني أعتبر معاداة السامية ليس عنصرية فقط بل جريمة ، ولا يشرفني أن أكون معادياً للسامية .

### القاضى:

- تحدثت عن الـ shoah Business أي «تجارة المحرقة» وتمويل بيغن للفيلم وجني الأرباح التجارية من معاناة اليهود . . ألا تجد في ذلك إساءة لليهود؟ رغم أن ماضيك يدلّل على أنك كنت من المعادين للتمييز العنصري .

#### \* غارودي:

- لقد ناضلت ضد التمييز العنصري طيلة حياتي ، أما الد sohah Busines فلست أنا الذي ابتدعت هذا المصطلح ، وعندما استخدمته في سياق كتابي فإنه لا يعبّر بالضرورة عن الإساءة للشعب اليهودي ، ولكن يبدو أن من يقول : إذا كان أحد اليهود يغني بصوت ناشز فلتلصق به صفة معاداة السامية .

#### \* القاضى:

- إنك باستخدامك هذا المصطلح ، أي (تجارة المحرقة) إنما تحتقر اليهود ، وتربط كل تطلعاتهم بالأموال والتجارة والأعمال ، وهذا يشكل في حد ذاته جزءاً من معاداة السامية .

#### \* غارودي:

- عندما قلت إن بيغن موّل فيلم لانزمان بـ ١٥٥ ألف دولار ، فإنني أعبّر عن حقيقة ولا أسيء بالضرورة إلى اليهود ، كما أنني لا أقول اليهودية النازية/ بل أقول الصهيونية النازية .

### \* القاضي:

 إن شهرتك كفيلسوف محترم يا سيد غارودي لا يكنها أن تحميك من ترديد مقولة إن غرف الغاز غير موجودة ، وإن اليهود ابتدعوها لكي يحصلوا على التمويل المالي . . تماماً كما أن شهرة بريجيت باردو لا تحميها من عقوبة التمييز العنصري .

#### غارودي:

– كلمة تجارة المحرقة sohah Business هي معلومات جاءت في الصحافة الإسرائيلية ، وترجمها لي المفكر اليهودي إسرائيل شاحاك .

#### \* القاضى:

إن كون المرء يهودياً لا يحميه من معاداة السامية ، كما أن كون المرء أسود اللون
 لا يحميه من تهمة العنصرية إذا كان حقاً هكذا .

#### \* غارودي:

إن مجرد البحث عن الحقيقة أدى إلى اتهام كتابي بالتمييز العنصري ، ذلك لأن قراءة كتابي تمت وبنظارات ملوّنة » ، وأتحدى من يجد في كتابي إساءة واحدة إلى اليهودي ، بصفة سيكولوجية أو بيولوجية أو تاريخية . كل ذلك ينبع من التبريرات السياسية ، وإذا عدنا إلى غرف الغاز ، فما من مرة نفيت فيها جرائم النازية ولا الاضطهاد العرقي للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، وما يخص غرف الغاز لست مؤهلاً للبت في هذا الموضوع ، بل قلت إن هناك أشكالاً صناعية أخرى استخدمت مثل وضعهم في حمامات كهربائية . إنني أعالج جرائم النازية التي اقترفتها إزاء الجميع ، وليس إزاء اليهود فقط ، فلماذا لا نتحدّث عن الأخرين ، ونركز الحديث على الضحايا اليهود فقط ، ولمكذا عندما أتحاث عن ذلك يتهمني الأخرون بأنني أماجم اللوبي .

#### \* القاضي :

- فريق الادعاء يؤكد أن قولك «إن الجالية اليهودية تشكل ٢٪ من السكان الفرنسيين ، لكنها تهيمن على ٨٠ بالماثة من وسائل الإعلام والتليفزيون ودور النشر» يتضمن عداءً للسامية ، وأن اليهود في فرنسا يشكلون لوبياً ، وهذا يبعث على التمييز العنصرى .

### \* غارودي:

- أجل لقد سيطرت الصهيونية من خلال عقد خمسة مؤقرات . إن قانون ٤٢ أكتوبر- تشرين الثاني ١٩٥٧ المتعلّق بالمنظمة الصهيونية توضح فيه المادة الخامسة : إن دولة إسرائيل تعتمد على مساهمة كل اليهود ، في كل المنظمات اليهودية ، في إنشاء دولة إسرائيل ، وهذا اللوبي القوي معترف به رسمياً في الكابيتول ، رأينا منظمات بكل اللغات ، ولا تستطيع أي حكومة أن تقف ضده . كل منظمة صهيونية ينبغي عليها أن تساعد دولة إسرائيل بشكل مطلق .

\* القاضي:

- تقصد أن لليهود ولاءً مزدوجاً . . أليس كذلك؟

\* غارودي:

\* القاضى:

- لعلك تتَّذكّر يا سيد غارودي أن تارديرو أحد شهود الادعاء العام أكد أن وجود لوبي صهيوني لا يعني شيئاً .

\* غارودى:

- لكن كلما تحدّثنا عن اللوبي اليهودي ألصقت بنا تهمة التشهير.
  - \* القاضي:
- التشهير يتم عندما نقول إن هذا اللوبي يتصرف بشكل سرّي . ولكن في نظر القانون فإن مجموعة منظمة تعمل لصالح جماعة أو طائفة بشكل اقتصادي أو اجتماعي أو ديني لا يشكّل مخالفة قانونية ، لكن كتابك لا يتحدّث عن اللوبي اليهودي في فرنسا بل يتعرّض للعمل السياسي لهذا اللوبي . ورابطة «مراب» ترفع ضدك قضية مزجك بين اللوبي الصهيوني واللوبي اليهودي . ثمة غموض في آرائك . أي أنك تأخذ من هذا اللوبي الصهيوني ذريعة للتهجم على اليهود ، وتؤكد أن ٢٪ من الميهود يسيطرون على ٨٠٪ من الإعلام والتليفزيون ودور النشر ، وتستشهد بما قاله الجزرال ديغول . .
  - \* غارودي:
  - أقول إن الأخرين يقرأون كتابي بـ «نظارات ملوّنة» .
    - \* القاضي:
- في كتابك ثمة إدانة للربي . ولو قارنا بين الحكم الذي صدر بحقك في عام ١٩٨٧ في المحكمة والآن . . فأنت تقول الشيء ذاته ، وهو أن اللوبي الصهيوني يسيطر على معظم وسائل الإعلام ويحول اللامقبول إلى مقبول . . والحكم الذي صدر بحقك أنذاك بأنك انتقدت السياسة ولا علاقة لما كتبته بالعنصرية . إلا أن (تارديرو) ، شاهد من فريق الادعاء ، أوضح لنا في هذه المحكمة أن المصطلح قد تغير . وفي يومنا هذا عندما تقول الصهيونية فأنت تقصد به اليهودية . . هذا هو السياق لو عقدنا مقارنة بين عام ١٩٨٧ والآن .
  - \* غارودى:
- إن قانون (غيسو- فابيوس) ما هو في جوهره إلا جهل بالتاريخ واللغة الفرنسية . قلت آنذاك إن سياسة نتانياهو هي سياسة حرب ، وإن غزو لبنان يقع ضمن المنطق الصهيوني .
  - \* القاضى:
- لم تتغير المصطلحات عندك خلال عشرة أعوام ، هل ثمة جديد وأنت تغير المصطلحات التي تقول الشيء ذاته .
  - \* غارودي:

- إن اتهامي بـ «مـعاداة السامية» نابع من القراءة المغرضة لكتابي «الأساطير.»، وكما قلت إن البعض قرأ كتابي بـ «نظارات ملوّنة».

### \* القاضى:

- القضية التي ترفعها ضدك رابطة - ليكرا - هي أنك تضع الجميع موضع الشك وقيز بين اليهودي الجيد واليهودي السيئ ، وبين اليهودية النبوية والصهيونية القبلية . يفهم من كل ذلك أنك تستهدف اليهودية وليس الصهيونية ، عندما تقول إن إسرائيل تستخدم اليهودية في خدمة مصالحها السياسية ، إضافة إلى أنك تقول إن إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل قانون ، وتحاول إزالة القداسة عن ضحايا الهولوكست وإبادة ستة ملاين يهودي ، كما تتحدّث عن (الإرهاب الفكري) . . واستخدام عبارات معينة عن اليهود تصب في مجال الإساءة إلى اليهود .

#### \* غارودي:

- إنني لا أتهم الجالية اليهودية ولا الدياسبورا . هناك مَنْ يقول أشياءً أكثر جرأة حتى في إسرائيل ذاتها دون أن يتعرّضوا للمحاكمة ، أحدهم يشبه الشبيبة اليهودية بالشبيبة النازية ، ويطالب بطرد الفلسطينيين من إسرائيل ، كما طالبت النازية بطرد اليهود من ألمانيا أنذاك ، إنني لم أسىء إلى اليهود بل استشهدت بأقوال مؤرخين إسرائيلين حول كتاب يوشع .

### \* القاضى:

- تعتقد الّـ- ليكرا- أنك أهنت قدسية الهولوكست/ إبادة اليهود/ وشككت في محكمة نورمبرغ وقراراتها التي تحدّد الضحايا اليهود ، وكذلك انتقاد قانون غيسو . . هذه التهم موجّهة إليك من قبل- ليكرا- ومراب- في آن واحد .

\* القاضي: لماذا فصل الأب بيير من رابطة - ليكرا-؟

- عثل رابطة - ليكرا-:

قابلت الأب بيير لمدة ساعتين ونصف الساعة ، وقال لي إنه لا يتقبل مقاطع معينة من كتاب غارودي ، وقال في إحدى رسائلة إنه سيسأل غارودي عن ذلك ويطرح عليه السؤال ، وطلب من غارودي أن يعقد مؤتراً ، فقلت له إنك تخالف رأيك وتغيره ، ولهذا السبب فقد عضويته .

محامي الادعاء: من السخرية أن يقوم محام من بلد غير ديمقراطي بالدفاع
 عن الديمقراطية ، وبالتالي عن غارودي . .

- \* ممثل محامي الدفاع المغربي ينهض غاضباً ، ويقول :
- المغرب دولة ديمقراطية ، وهناك مثلون يهود في البرلمان ، وإن مستشار الملك الحسن الثاني يهودي .
  - \* مثل «جمعية المنفيين والمبعدين اليهود»:
- (سرد ذكرياته عن معتقل أوشيفتز ٣): لقد رأيت بأم عيني كيف كان الألمان يقودون اليهود إلى غرف الغاز والمحارق . يروى عنا أن البعض منا يحمل نظارات ملونة ليرى اللون الأصفر ، لكنني أقول إنني تجولت في متحف الهولوكست في نيويورك ، وتعرفت على أخ أو قريب أو رفيق مدرسة . (انفجر في البكاء) .
  - \* غارودي:
- لم يقل الأب بيير بعدم وجود غرف الغاز ، بل قال لابد من الديقراطية ، وإن
   معاداة السامية ليست خرقاً بل جنحة .
  - » مثل رابطة الرياضة والثقافة :
- أغنى أن يكون غيرك قد كتب لك هذا الكتاب ، أعتقد أن غارودي أراد أن يصبح أحد المفكرين المهمين في هذا البلد ، إلا أنه لم يحقّق هذا الهدف وفشل مشروعه الثوري «الشيوعية» ، وشعر بأن فشل ذلك التنظيم هو فشله الشخصي . كان له أصدقاء كشيرون من أمثال الأب بيير . مَنْ هو على حق ، غارودي أم العدالة الفرنسية؟ أعتقد أن مَنْ يعطي الحق للجرائم المقترفة إزاء الإنسانية فهو يعطي الحق لهذا الكتاب . بعد كل ما كتب سيكون ذلك مؤثراً . غارودي يذكر الحاحامات الأمريكيين ، فهم جيدون ورائعون إذا وقفوا ضد الصهيونية . باسم الصهيونية يبرر كل شيء . غارودي يقول إنني أشك ، ولكن غرف الغاز لم تكن موجودة في عهد ديكارت . أما ما يتعلق بقانون «غيسو- فابيوس» الذي يتهجم عليه غارودي فإنه قانون صرت عليه النواب ، وأصبح قانوناً جمهورياً . لا أعتقد أن هناك شكوكاً حول غرف الغاز . والمسألة لا تتعلق بقط بقضية غرف الغاز بل بالنظام النازي بأكمله .

اتهم غارودي اليهود بأنهم ابتدعوا المحرقة ، يجب أن يخجل من هذا . إنه مثل بابون الذي أرسل الآلاف إلى المحرقة ، يقول أثناء محاكمته : ماذا يعني أنني أوقع على مثل هذا القرار . ويقول إنني صديق اليهود!

- \* القاضى:
- حرية الرأي موجودة في هذه القاعة ، ولا نريد أن تحوّل الحاكمة إلى نقاش

فكري وأيديولوجي وتاريخي .

- \* محامى فريق الادعاء:
- ماذا تعنى «ديانة السوق التوحيدية»؟
  - \* عثل رابطة ليكرا-
- تحديث عن «النظارات المؤنة» في قراءة كتابك ودعم الأب بيير ، إلا أن الأب بيير لم يقرأ كتابك ، وقد أوضح إذا كان صديقه غارودي كتب ذلك فيرجى منه سحب ذلك . وقد ربطت بين ليكرا والصهيونية ، وتقول إنك مع استقلال الشعوب . لقد كافحنا من أجل تأسيس دولة إسرائيل ، وكذلك نناضل من أجل إنشاء الفلسطينين لدولتهم . إننا نريد دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل . كما يهدو العراق والدول العربية واليهود الروس ، وهل كان لك أنت موقف إزاء هذه يهدود العراق والدول العربية واليهود الروس ، وهل كان لك أنت موقف إزاء هذه الشعوب؟ لا أتذكر مواقفك ضد معاداة السامية . إننا ندين جميع أشكال العنصرية . المهدود عن كانو يفكرون بعوائلهم وأطفالهم ونسائهم وليس بالأموال! آراؤك وأؤولك متحاملة . رأينا اثنين من شهودك الذين وجدوا في كتابك صفحات زائدة عن اللزوم . إننا لا ندعم السياسة الإسرائيلية ، بل نطمح إلى تحقيق السلام . في دولة إسرائيل تصويت وانتخابات . إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يوجد في برلانها عثلون عرب .
  - 🐙 غارودي :
  - وهل في انتقاد قانون- غيسو- إساءة للديانة اليهودية؟!
    - \* القاضى:
    - عرّف لنا الهولوكست .
      - \* غارودي:

الهولوكست كلمة دينية مثل الصلب في الديانة الكاثوليكية ، وهو يأخذ معنى الضحايا والتضحية في المراسيم والاحتفالات ، والذي أنفيه وأحاربه هو إرادة قصر التضحيات على عرق بعينه وغض النظر بصورة ما عن الضحايا الآخرين ، احتقاراً لهم .

- \* محامي فريق الادعاء:
- إن الحرقة sohah لم تكن تفرّق وتختار في معسكرات الاعتقال النازية ، وأنت

لا تتحدّث عن الذين اختفوا في معسكرات أوشيفتز ودرانسي .

- \* غارودي:
- لا ريب أن عدداً كبيراً من اليهود قد ذبحوا بصورة ما ، ولكن لم تستخدم كلمة الإبادة Genocide ، التي تعني إبادة الجنس البشري ، التي استخدمتها الصهيونية لخدمة ماربها السياسية التوسعية على حساب الشعوب الأخرى .
  - \* القاضى:
  - ما هو رأيك في السلوك الهتلري؟
    - \* غارودى:
- إن ما أنفيه هو الحق الذي يزعمه الصهاينة في تصغير جرائم هتلر بردها إلى قمع لليهود ، إن هناك قضايا لا نقاش حولها . أما إرادة هتلر في التوسع فقد كلفت أوروبا ٥٠ مليون قتيل ، منهم ١٦ مليوناً من السلاف . لاريب أن اليهود كانوا أحد الأهداف الأكيدة لدى هتلر ، بحكم نظريته العرقية وتأكيده لفوقيه العرق الآري . ولا يعني أن يكون المرء يهودياً أنه أكثر إنسانية . وكانت الفكرة النازية تتركز في أنهم إذا لم يقتلوهم وهم صغار فإنهم سيصبحون جنوداً . . هذا ما أردت قوله بـ «الاختيار» .
  - \* القاضى:
  - إنك تختار مقاطع تتفق مع أطروحات كتابك . .
    - \* غارودي:
- ثمة مراجعات متتالية من قبل المؤرخين بصدد عدد القتلى اليهود. محكمة نورمبرغ ذكرت وجود أربعة ملايين من القتلى في أوشفيتر تبعاً للتقرير السوفييتي، وقد أحصى مؤرخ صهيوني آخر، وهو راؤول هيلبرغ، أن هناك مليوناً وربع المليون من الضحايا فقط. إن القول بأربعة ملايين لا يقوم على أي أساس جدي". وإذا عدنا إلى المراجع الأكثر جدارة بالثقة وصلنا إلى ما يقرب إلى المليون من الموتى، والمختصون يذكرون العدد ١٩٥٠ ألفاً و٢٠٠ ألف، لكن قانون غيسو يحاسب فقط من يشكك في الضحايا اليهود.
  - محامى فريق الادعاء:
- كما ذكرت ، فإن كتابك وزّع مليون نسخة ، وتُرجم إلى ٢٩ لغة . . هذا عدد كبير يسمّم الرأي العام بصدد ضحايا اليهود .
  - 🛊 غارودي :

- ولكني لم أستلم أي حقوق نشر جراء نشر الكتاب وتوزيعه ، كما لم أوقع أي عقد مع دار نشر ، بل طبعت الكتاب على نفقتي الخاصة .
  - محامي فريق الادعاء:
- إنك تؤثر بذلك على أحاسيس الأطفال . تصور أن أطفال ضحايا اليهود يقرأون كتابك وأنت تذكر لهم أن آباءهم وأسلافهم ، الذين تعرّضوا إلى المحرقة ، لم يكونوا سوى تجار محرقة . . ألست أنت الذي تتاجر بعظام أجدادك من خلال هذا الكتاب؟
  - \* غارودي:
- إنني أتعاطف مع أحاسيس الأطفال اليهود، وكذلك أتعاطف مع جميع الضحايا الآخرين، وليس اليهود فقط، وأفهم مشاعرهم. لماذا نفصل بين الضحايا اليهود والضحايا غير اليهود، ونفرق فيما بينهم، ليس هناك ضحية أفضل من الآخر، فكلهم ضحايا؟
  - \* محامى فريق الادعاء:
- لكنك تتجاهل التعذيب والجوع والبرد التي تعرّضت لها العوائل اليهودية في قطارات الموت . . كما تتجاهل غرف الغاز والمحرقة ، هناك شهادات في ذلك .
  - \* غارودي:
- رأيي واضح في هذه المسألة كما ذكرته في كتابي . . وعندما تذكر لي بعض
   الشهادات لا أريد أن أشكك في شهادة هذا الجنرال أو ذاك .
  - \* محامي فريق الادعاء:
- قلت أيضاً إن «التطهير العرقي» أصبح بمارسة عادية في إسرائيل لكي يمنعوا خلط اليهودي بدماء الآخرين . . وقلت أيضاً إن إسرائيل تتبع سياسة يشوع . .
  - \* غارودي:
  - أجل مادام هذا البلد يستثني وجود الآخرين . . وسياسة نتنياهو نموذج لذلك .
    - \* القاضي:
    - هل تقصد بـ «التطهير العرقي» القتل أم الطرد؟
      - غارودي:
      - الاثنان معاً .
      - محامى فريق الادعاء:
      - هذا هروب من الإجابة عن السؤال.

- \* غارودي:
- لقد طرحت في كتابي تأويل «الحل النهائي» وغرف الغاز، فالنظرية الرسمية تقول إن هتلر قد أصدر أمره باستئصال البهود، لكن رايون آراون وجاك فوريه صرّحا في ندوة في السوربون حول «المراجعة» بقولهما: «على الرغم من كل المحاولات العملية الواسعة، ما من أحد استطاع أن يجد أمراً صادراً من هتلر بالقضاء على البهود».
  - \* محامي فريق الادعاء:
- في المقاطع التي أوردتها من إدانة الأم المتحدة لإسرائيل ، وما يخص الصهيونية باعتبارها عنصرية ، تخلط بين كالامك وبين المقتطف وكأنك تدين إسرائيل .
  - \* غارودي:
- يحق لي أن أكرر الشيء ذاته ، هذه حقيقة يعرفها الجميع ، ومنصوص عليها في وثائق الأم المتحدة .
  - \* القاضى:
  - لأن العرب لم يتوحدوا بعد لكي يؤسسوا هذا اللوبي .
    - \* محامي فريق الادعاء:
- ألا تعتقد أن مليون قارئ لكتاب «الأساطير . .» ، عدد هائل عندما يقرأون رأيكم بعدم وجود غرف الغاز؟
  - \* غارودي:
  - لست مؤهلاً للإجابة عن هذا السؤال .
    - 🛊 محامي فريق الادعاء :
- من يطلع على كتابك سوف يشكك في وجود غرف الغاز . ما فائدة وضع مثل هذا الكتاب إذا كنت لا تتدخل جوهرياً في كتابك ، بل تعرض مقتطفات الآخرين وأراءهم؟ يبدو أن شغلك الشاغل هو طرح الأسئلة وإثارة الشكوك . .
  - \* غارودي:
  - قلت إنني لم أبتدع شيئاً .
  - \* شهادة عثل رابطة «مرآب»:
- إذا تركنا قتلة أبناء المهاجرين العرب يمضون دون عقاب ، فإننا نسمح بللك

بنبش قبور اليهود. يكافع الفلسطينيون من أجل الشعب الفلسطيني ، كما يكافح العراقيون من أجل الشعب العراقي ، لا يكن أن [ننفي] ذلك [استخدام النفي هنا يشير إلى مصطلح نفي وجود غرف الغاز] . إن إجراء نقاش تليفزيوني حول معاداة السامية/ ونفي وجود غرف الغاز ، من شأنه أن يعمل على تقسيم الناس/ ونفي معاناتهم/ وحذف ذاكراتهم بأكملها . تحدثنا عن قراءة كتابك بـ «النظارات» . لا يمكن أن نتقدّم في بحث هذا الموضوع بعصا أعمى . إن غارودي يورّج لروبير فيرسون عن أكاذيب غرف الغاز . . وهذا لا يأتي عن طريق الصدفة .

تيودور هيرتزل شهد قضية دريفوس. ومن هنا جاءت فكرة تأسيس إسرائيل . ولدن نتيجة معاداة السامية . دريفوس/ هيرتزل ، وقد رأى بيرنار ليكاش ، الذي رأس رابطة - ليكرا - مثات اليهود يبادون في أوكرانيا . إذن ، ارتبطت إسرائيل بفكرة معاداة السامية ، وغارودي كمثقف يعرف ماذا يقول ، وهو يسيطر على مصطلحاته وعباراته وكلماته . وأنا لا أعمل تجارة على عظام أسلافي . غارودي يمنح حضوره وكيانه إلى معركة عنصرية ومعادية للسامية و - ليكرا - كرابطة لا تستطيع أن تتسامح مع مَنْ يعتبر وجود غرف الغاز ومع مَنْ يحتج على الجرائم التي اقترفت ضد الإنسانية ، وهؤلاء يعملون على الحفاظ على الدعاية العنصرية والاستفادة من معاناة الشعب اليهودي بأكمله . إننا لا نشكك في معاناة الأرمنيين والهنود الحمر ، ولا نسخر من أيه إبادة لاي شعب . إن معاداة السامية في فرنسا أخذت شكل إنكار وجود غرف الغاز . ونحن لا نحتج ضد الجرائم المقترفة ، وغارودي لم ينتقد الفقرات التي ضمها في كتابه ، وكذلك سعى إلى محو ذاكرة اليهود ، وإذا مر غارودي دون حكم قضائي في سيقول الناس ، بعد مرور ماثة عام ، انظروا . إنه كان على حق!

\* محامى رابطة - ليكرا -:

- الاتهام بالعنصرية شكل جديد من أشكال معاداة السامية ، أرى أن في هذه المحكمة روحية العداء للسامية بطريقة منظمة . كما أوضحت رسالة بيير غيوم ، وهي ضد الدولة التي زودتنا بالقوانين التي تقدّم حماية ضد العنصرية ، هذا هو معنى هذه المحاكمة . إننا نخوض هذه المعركة ، وإنهم ، أي المعادين للسامية ، يتحالفون مع اليمين المتطرف ضد إسرائيل ، وهذه أطروحات السيد جان ماري لوبين ، أية مصادقة عجيبة أن تتزامن هذه المحاكمة مع الذكرى المثوية لوقوف الكاتب أميل زولا ضد معاداة السامية في قضية دريفوس ، ويأتي غارودي ليشهر سلاحه في معاداة السامية .

## پ محامى فريق الادعاء:

- غارودي لا يتمتع بثبات فكري ، فهو انتقل من البروتستانتية إلى الكاثوليكية إلى الشيوعية ، ثم إلى الإسلام . وقام بخداع التاريخ وتحريفه فيما يتعلق بالنازية والشيوعية . إن نفي وجود غرف الغاز مسألة ألمانية صرفة . كما أنه غير واع لسلوكه ، البروستانتية اللوثرية وقفت إلى جانب معاداة السامية . والإسلام يرفض وجود إسرائيل ، وناشره بيير غيوم أدين مرات عديدة لمعاداته السامية ، وهو من الطراز الأول في هذه المعاداة ، كما أنه يطبع كتبه بطريقة غير مشروعة ، ويتحدث عن أسطورة السنة ملايين من الضحايا اليهود ، والحل النهائي بطريقة معروفة .

### \* القاضى:

- يرجى الإحاطة علماً بأننا هنا لا نحاكم ضارودي ، بل نحاكم كتابه ، وبالأحرى متقطفات من كتابه ، إذن لا يحق لفريق الادعاء الدخول في تفاصيل حياة غارودى .

### \* ممثل رابطة «مرآب»:

- الكتاب يشكل خطوة على طريق صراعنا ، فقد استخدم كلمة شك . . ثمة أطفال بعض المدارس قالوا إن غرف الغاز لم يكن لها وجود ، لأن الأب القس بيير قال ذلك . إذن ثمة تأثيرات لهذه الأفكار على الأطفال . ومهما يكن من أمر ، فإن الشك يؤدي إلى الإنكار . حرية التعبير حق مقدّس ورابطة «مرآب» تدافع عن ذلك ، إلا أن نفي وجود غرف الغاز لا يمثل بحثاً تاريخياً . إذن هدف الكتاب أيديولوجي وسياسي . إنه توذج فاشي جديد/ نازية جديدة/ وهذا لا يخدم حرية الرأي ، واجبنا أن نقاوم وتحذر بألا يخفي انتماءاته إلى النازية الجديدة ، فقد اشترك في مؤترات خاصة بين كاستاذ ومفكر ، يستخدم سلطته الثقافية . كتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة كاستاذ ومفكر ، يستخدم سلطته الثقافية . كتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» هو من أسوأ كتبك يا سيد غارودي ، تسمّم به عقول الأطفال ، وتحشو غارودي مليون قارئ ، وهذا في حد ذاته اتهام . وعلاوة على ذلك يقول غارودي إن لا أحد يوقف الحقيقة . أي حقيقة تتحدّث عنها يا سيد غارودي؟! وحتى شهوده كأنهم أحد يوقف الحقيقة . أي حقيقة تتحدّث عنها يا سيد غارودي؟! وحتى شهوده كأنهم تلامذة مدرسة تعلموا الدرس جيداً ، لكن هؤلاء الأصدقاء الأقرباء هم الذين خانوه في هذه الحكمة . وشاهدان أكدا أمام الحكمة أن كتابه يتضمن (صفحات زائدة) .

قانون- غيسو- قانون عادل وثبتت فاعليته منذ عشرة أعوام .

## \* محامي فريق الادعاء:

إن العنصرية ومعاداة السامية جرية ، أنت اقترفت هذه الجرية . الهجوم على إسرائيل ما هو إلا ذريعة لمعاداة السامية . إن الذين رموا المهاجر العربي في نهر السين هم أنفسهم الذين نبشوا قبور اليهود . ليس المهم ما جاء في الكتاب بل سياق الكتاب وظروف كتابته وأصدقاء اليمين المتطرف الذين دافعوا عنه . إنني أتساءل عن الرجل غارودي أيضاً . لانه يحاول تجاهل معنى الحرقة ، أي إنكار وجود غرف الغاز ويحاول أن يتجاهل أيضاً أن اليمين المتطرف استفاد من كتابه .

الفيلسوف والكاتب الجامعي لا يكن أن يتجاهل ذلك . ليس من الغريب أن يتعاون مع بيير غيوم في نشر كتابه . إن عوائل يهودية اختفت بكاملها ولم يكن خطأهم الوحيد سوى أنهم يهود . أطفال ونساء وشيوخ أبيدوا . كانت ألمانيا تمثل صناعة الموت . هذه حقيقة «الشواه» المحرقة - يا سيد غارودي : ماذا تعني لك عوائل الضحايا؟ من الممكن إنكار وجود غرف الغاز ، ولكنه لا يمكن إنكار معاناة اليهود . ماذا يعني كتابك لفرد فقد عائلته وأهله؟ وهو يرى ذلك في متحف نيويورك؟ سيحفر اسسمك يا سيد غارودي إلى جانب أولئك الذين أنكروا الجرائم المقترفة ضد الإنسانية . إذا كنت تدافع عن القضية الاجتماعية فإن الشعب الفلسطيني يدافع عن قضية عادلة ، أما كتابك فمن شأنه أن يثير الحقد والعنصرية ، إن الخطأ الوحيد لملاين الناس أنهم وللوا يهوداً .

### \* ممثل «محامون بلا حدود»:

إذا قلنا إن قانون - غيسو - استثنائي فإننا لا يمكن أن ننكر قنبلة هيروشيما . إننا في محكمة جزائية ، لذلك يمكن محاسبة الشخص . كان غارودي يدعو ، على الدوام ، إلى إعادة كتابة تاريخ اليهود . فإبادة اليهود موجودة لا يمكن إنكارها . لكن غارودي كان ينكر حتى [الإبادة الستالينية] . كما أن إنكار وجود غرف الغاز لا يعني بالضرورة تحويل الضحية إلى جلادا غارودي غير متناقض بل منسجم مع نفسه تمام الانسجام منذ أن كان شاباً ، وفي أحد تصريحاته لجلة دبلاي بوي» أنذاك قال إن عرافشنكو قد انتحر ، آنذاك لم يكن أحد يتجرأ أن ينكر وجود غرف الغاز . وقد دافع غارودي أيضاً عن آية الله الخميني ، وذهب لزيارة إيران مرات عديدة ، وهنا نتساءل : هل إن غارودي أصولي إسلامي أم أنه يحب هواية السفر؟! لقد تحوّل إلى باحث

منعزل يدافع عن بعض دول الخليج التي يستعبدون فيها الفلبينين والآسيوين الفقواء ، ويحتجزون جوازات سفرهم ، وهم الذين جمعوا له تبرعات تقدّر بـ ١٠٠ الفقواء ، ويحتجزون جوازات سفرهم ، وهم الذين جمعوا له تبرعات تقدّر بـ ١٠٠ المدولار ، وهو يتهمنا بـ «تجارة الحرقة» وأننا نتاجر بعظام أسلافنا . إنني أحضر الحكمة من أجل كل ذلك . معاداة السامية لم تتغير أبداً . وأنا أتساءل : إن قنبلة كوبرنيك التي انفجرت في المعبد اليهودي وفي باريس استهدفت الصهاينة أم اليهود؟ وكذلك تفجيرات بوينس آيرس . . هل سال دم الصهاينة أم دم اليهود؟ جميع الذين يطالبون بإعادة كتابة التاريخ اليهودي يدعمون السيد غارودي . ومن أولئك مصطفى طلاس في دعوة الحق والخبث ، ونحن ضد إبادة الخمير الحمر أو شعب الأبوجين في دعوة الحق والخبث ، ونحن ضد إبادة الخمير الحمر أو شعب الأبوجين أستراليا . إلا أن المعادين للسامية يستخدمون ذلك كقناع ، وكسلاح من أسلحة الحرب لإزالة نص قانون عسو والفقرة Sis ۲٤ منه . وكاذا تطلق تسمية اللوبي الصهيوني ، وما هو معناها؟ بهذه التسمية يكنهم التخلص من المسؤولية .

ويتساءل القارئ: مَنْ هو صهيوني ومَنْ هو غير صهيوني من اليهود؟ أنا يهودي روحاني ولست يهودياً قبلياً . والقارئ أيضاً لا يستطيع التمييز بين اليهودي الجيد واليهودي السيء ، ثمة قلق متزايد أمام الوجه الجديد لمعاداة السامية ، إنه الدعم الذي يعطيه غارودي إلى جان ماري لوبين ، إنه استحدام سياسي لتهديد ديومتنا ، أتمنى أن تأخذ العدالة طريقها في إدانة غارودي .

## \* محامي فريق الادعاء:

- لا أعتقد أن لنا مشروعية الاحتجاج على الجرائم المقترفة ضد الإنسانية . إن «رابطة الرياضة والثقافة» ذات مفهوم ثقافي انفتاحي ، هدفها واضح ، وهو التبادل الثقافي وتعريف الثقافة اليهودية للآخرين ، لكن غارودي اختار الاستفزاز والاحتجاج على الجرائم المقترفة ضد الإنسانية ، وهذا شيء عنصري ، وكتابه طبع بألاف النسخ ، وقد قرأه مليون قارئ في مختلف اللغات . . هذا كثير . وغارودي حين كان يستلم الدعم من خارج حدود فرنسا ، انطلقت تظاهرة تسانده في القاهرة . كما يستلم دعما مالياً وثقافياً . دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بجمع تبرعات علنية له ، كما أن الشيخة فاطمة بنت مبارك ، زوجة رئيس الإمارات العربية المتحدة تبرعت له بد ، والشيخة فاطمة بنت مبارك ، زوجة رئيس الإمارات العربية المتحدة تبرعت له بد ، وحاول أن لك دولار . ورغم ذلك يقول غارودي إنه لم يستلم أي أموال من كتابه ، وحاول أن يحصل على دعم فرنسي . تكلمنا عن الأب بيير ، لقد وضع غارودي له فخاً لأنه لم يعرف كاردينالاً أخر في الفخ . . هذا لعتاب وقدم له الدعم . كما أراد غارودي أن يوقع كاردينالاً أخر في الفخ . . هذا ليقرأ الكتاب وقدم له الدعم . كما أراد غارودي أن يوقع كاردينالاً أخر في الفخ . . هذا ليقرأ الكتاب وقدم له الدعم . كما أراد غارودي أن يوقع كاردينالاً أخر في الفخ . . هذا

ما أسميه الاحتيال الثقافي . وبما أن غارودي لم ينجح مع الروس ، فإنه نجح مع اليهود ، ونجح كذلك مع الأديان الأخرى .

### \* محامى فريق الادعاء:

- يخيل إليه أننا في جلسة غريبة من نوعها . يأتي محامون من بلدان تفتقر إلى الديمقراطية مثل المغرب للدفاع عن غارودي ، يأتون هنا إلى قاعة المحكمة للدفاع عن القضية الفلسطينية ، هذه القضية الفلسطينية ، هذه شهادات استثنائية كأننا نشهد احتفالات القوس والقزح .

# الجلسة الرابعة - ١٦ يناير/ كانون الثاني

# محامي دفاع غارودي :

- إننا ندعم سلمان رشدي لأن قضيته تقع خارج حدود فرنساا نعتبر ذلك جزءاً من حقوق الإنسان ، وماذا يحدث لدينا . أميل زولا يكتب «إني أتهم» بعد مرور مائة عام . ماذا فعل؟ زولا يحتج! إنني أيضاً أخرج القاموس وأبحث عن معنى كلمة (الاحتجاج) ، إنني أتحدى أي قانوني أو صحفي بإمكانه أن يفهم محتوى الفقرة Bis Yt من قانون - غيسو- ويفرق بين ما هو منوع وما هو مسموح . لا نعرف تفاصيل قرارات محكمة نورمبرغ . لا يوجد قانون لا ينشر في الجريدة الرسمية في فرنسا .

محكمة نورمبرغ تخص الناس الذين أدينوا فيها ، وقانون- غيسو- يغتصب حقوقنا في التعبير عن أرائنا ، أولاً إننا لا يمكن أن نطبق قانون- غيسو- على شيء ٠ أجنبي مثل محاكمة نورمبرغ! وثمة قانون صدر في عام ١٩٧٩ ينع الباحثين والصحفيين من الاطلاع على الحاكم العسكرية . الجنرال ديغول عفا عن كلوس باربي ونحن نصر على محاكمته! لم تتم إدانة القادة في الاحتجاج على الجرائم المقترفة ضد الإنسانية . إذا أردنا أن نطلّع على الحقيقة كاملة يجب أن نطلّع على الملفات العسكرية . لقد حُوكم غاليلو لأنه لم يحترم قرار الكنيسة وقانون الفلك في المسيحية ، محاكمة غاليلو كانت فضيحة . . هل تريدون أن نتحدّث عن فضيحة محاكمة غارودي بعد مرور سنوات؟ إن بيير غيوم نشر كتاب غارودي لكي يفتح النقاش ويتبين الصحيح من الخطأ ، والمضبوط من غير المضبوط . لماذا لا يحقُّ لنا أن ننتقد «المؤتمر اليهودي العالمي» الذي لم يتم اختباره لا من الله ولا من البشر . غارودي درس هذا الموضوع ، وحاول أن يقيم توازناً ، ولهذا تهجمت عليه جميع وسائل الإعلام ، وقد فحص تقرير لوشتر ، وهو ليس مهندساً على حد علمنا ، لكنه هو الذي يعرف غرف الغاز في أمريكا . لماذا نعتمد على تقرير لوشتر باعتباره يجسّد حقيقة . واقعة هذه المحاكمة تشبه [مطاردة الساحرات] . المؤرخ الفرنسي مارك بلوك ، الذي مات في الحرب العالمية الثانية ، وهو ينتمي إلى الديانة اليهودية ، أكد في كتابه أنه لا يمكن صناعة التاريخ من ركام الشهادات. قانون غيسو لا يعترف بالبحث لأن البحث أصبح مهدداً . . نحن في بلد فولتير وديكارت ، وكل شيء يقاس بالإثباتات والبراهين . بدون قانون- غيسو- نكون أكثر حرية . وإيلي فيزيل يقول إن جميع الأنهار تصب في البحرا والتقاليد اليهودية تعدد الموت ميزة من ميزات تاريخها ، وينبغي ترك الموتى ناثمين دون طرح الأسئلة عليهما إن مصادر دراسة غرف الغاز تكاد تكون نادرة . وعندما تمت ترجمة كتاب أرنو ميللر عن «الحل النهائي» فيما يخص اليهود ، فالعبارات الصحيحة تم حذفها في الطبعة الفرنسية . وفي ذلك إنكار لطبيعة الملوم . القصبارات الصحيحة تم حذفها في الطبعة الفرنسية . وفي ذلك إنكار لطبيعة الملوم يبادون على يد الإسرائيليين كما يقال إن اليهود أبيدوا على يد الألمان لقامت القيامة! يبادون على يد الألمان لقامت القيامة! ماذا يعني تعبير «رابطة المحامن اليهود» ، وهل يمكن أن نقول «رابطة المحامن غير اليهود» . لكنت قد مثلت أمام محكمتكم في هذه القاعة . إن ناشر كتاب غارودي بيير غيوم قال كلمة حكيمة : «إن اليهود كالآخرين لكن بعضهم لا يعرف ذلك» . بيير غيوم قال كلمة حكيمة : «إن اليهود كالآخرين لكن بعضهم لا يعرف ذلك» . أصبح لا يحق لنا أن نشكك في أشياء كثيرة . لكي أقول : يعيش الشك/ يعيش الاستجاج/ يعيش ولتير .

#### \* مثل «اتحاد الحامين المغاربة»:

لم نأت إلى هنا بإيعاز من أحد ، بل جئنا طواعية لكي ندعم غازودي باسم حقوق الإنسان ، ولا نريد أن نعالج جوهر الموضوع لأن زملاءنا المحامين الفرنسيين قاموا بعملهم على أثم وجه . لقد اندهشت كثيراً من رابطة - مرآب - التي وقفت للدفاع عن قضية المهاجرين العرب ضد السيد جان - ماري لوبين و«الجبهة الوطنية» اليمينية المتطوفة ، وهي توفع اليوم دعوى قضائية ضد روجيه غارودي ، وضد حرية الفكر . وأتحاد المحامين العرب يجد هذه الحاكمة غير قانونية ، ولا يمكن أن يكون غارودي معادياً للسامية لأنه يؤمن بأن العرب واليهود هم أبناء إبراهيم . ولا يمكن أن نكون غارودي صفاداً للسامية لأنه يؤمن بأن العرب واليهود هم أبناء إبراهيم . ولا يمكن أن نكون مسلماً يجب أن تتقبل الديانتين الأخريتين . لقد انصب الهجوم على غارودي عندما مسلماً يجب أن تتقبل الديانتين الأخريتين . لقد انصب الهجوم على غارودي عندما اعتنق الإسلام ، لا أرى كيف يمكن جمعية حقوق الإنسان أن تتقبل قانوناً مثل اعتنق الإسلام ، لا أرى كيف يمكن جمعية حقوق الإنسان أن تتقبل قانوناً من فرنسا . لا يمكن أن نتخيل قانوناً من هذا القانون في العالم الثالث ، ولكن ليس في فرنسا . لا يمكن أن نتخيل قانوناً من هذا الطواز . لماذا لا يعترض هذا القانون على فرنسا . لا يمكن أن نتخيل قانوناً من هذا الطواز . الذا لا يعترض هذا القانون على التشكيك في مجازر أخرى مثل الكمبودين أو الهنود الحمر أو مجزرة قانا . مثات من الأطفال والشيوخ والنساء ماتوا دون أن يهاجموا الإسرائيلين بالحجازة . هاجموهم بالقنابل ، وبعرفة سابقة . هؤلاء الناس أبيدوا لا لشيء إلا لأنهم فلسطينيون عرب ، بالقنابل ، وبعرفة سابقة . هؤلاء الناس أبيدوا لا لشيء إلا لأنهم فلسطينيون عرب ،

أليس هذا عملاً إجرامياً وعنصرياً؟ أليست هذه جرائم ضد الإنسانية؟ ولكن عندما نحاول البحث في تفاصيل التاريخ سرعان ما نتحوّل إلى مجرمين الإسرائيليون يكسرون أذرع الأطفال أمام شاشات التليفزيون . الجرائم تقترف بحق الشعب الفلسطيني كل يوم . وهل تعتقدون أن قانون- غيسو- ينسجم مع حقوق الإنسان؟ يجري تدمير كل التقاليد الإنسانية في القدس حالياً . وهذا لا يُمدّ جرية ضد الإنسانية . عندما نتقبل عنصرية واحدة نتقبل جميع أشكال العنصرية . يكن الاحتجاج على كل الجرائم المقترفة ضد الإنسانية ، وضد جميع أجناس البشر ، وضد جميع الأحداث ، وكل ذلك من أجل إخفاء ما يحصل في فلسطين وما يحصل ضد السلام ، لا يكن أن نكسر أذرع الأطفال أمام شاشات التليفزيون في بلد ديقراطي . ليس صحيحاً ما يرجّ عن الخلط بين الصهيوني واليهودي . ثمة مستشارون يهود يعملون مع ياسر عرفات . اليهود يعيشون بحرية كاملة في الوطن العربي ، سواء في مصر أو سوريا أو العراق ، ويتمتعون بالحقوق ذاتها كالآخرين ، ولكن ثمة لعبة سياسية تُحاك وراء كل ذلك . نطالب بالم هجمعة الحامن العرب- فرع المغرب- بإقرار العدالة في قضية غارودي .

\* مثل «اتحاد الحامين المصريين»:

أتقدّم بشكري الجزيل إلى العدالة الفرنسية التي شرفتني بالتعبير عن آرائي . كما أتقدّم بالشكر الجزيل لجاك فيرجيس الذي وافق على مساهمتي .

ولا أريد الدخول في صلب هذه المحكمة الاستئنائية ، بل أريد التعبير عن دعمي لغارودي . لقد أصبحت حرية الفكر ضحية . . وأين؟ في فرنسا! وهل يمنعنا هذا القانون من التشكيك في كل شيء؟ الحقائق التاريخية تتمتع بالنسبية ؛ وقد أمضت فرنسا سنوات طويلة في تأسيس قواعد الفكر الحر . غارودي رجل مهم في نظر العالم بأكسمله ، لا يمكن أن نكون مسلمين دون تقبيل الديانتين الأخريين : اليهودية والمسيحية . الهجوم الذي تعرض له غارودي نابع من حقيقة اعتناقه الإسلام ، وهذا في حد ذاته موقف عنصري . إنه الرجل الذي وهب نفسه للبحث عن الحقيقة ، والحقائق نسبية وغير مطلقة ، تقبيل مخاطر هذه المغامرة الفكرية ، وهو يهدف إلى والحقائق نسبية وغير مطلقة ، تقبيل مخاطر هذه المغامرة الفكرية ، وهو يهدف إلى أسسمى من ذلك ، وجرأته وصلت إلى أنه انتقد بعض الجوانب والممارسات في الإسلام الذي اعتنقد بعض الجوانب في اليهودية مادام همه هو البحث عن الحقيقة واحدة ، فلماذا لا ينتقد بعض الجوانب في اليهودية مادام همه هو البحث عن الحقيقة .

## \* محامي دفاع غارودي:

- حضرة القاضي ، أشد على يدكم للخوض في تفاصيل هذه المحاكمة صعبة المراس المليثة بالاتهامات العديدة: قانون غيسو/ الاحتجاج على جرائم مقترفة ضد الإنسانية/ الهولوكست/ وغيرها . إننا أمام تأسيس حقائق تاريخية . تعلمت في هذه الحكمة أشياء طريفة من قبل فريق الادعاء العام ، منها أن أفريقيا تقع وراء الأطلسي/ والهنود أبيدوا في أفريقيا/ والإسلام دين مسيحي- يهودي/ ورابطة «محامون بلا حدود» تكافح ضد العنصرية/ والنساء العرب يعشن في عبودية .

يبدو أن المبعدين والمنفيين يعيشون ذاكرتهم بشكل آخر . إننا نحترم هذه الذاكرة ، لكننا لسنا بحاجة لتقديمها في هذه المحكمة ، ويبدو أن فريق الادعاء كان يحاول اقتناص كلمة أو سطر أو عبارة يشم منها رائحة معاداة السامية . ثمة خلط تاريخي وجغرافي وثقافي خطير في هذه الحاكمة . إن فريق الادعاء لم يعبّر عن أي احترام لعمر غارودي ، ومهما كانت أفكاره فإن الرجل قد يكون بمثابة الجد بالنسبة لبعض المترافعين . المفترض الحديث مع هذا المفكر باحترام كبير وليس بسوقية كما حصل في جلسة الأمس. وفجأة يظهر لنا في الحكمة كلاوس باربي الذي لا علاقة له بهذه القضية . إنها مقارنة غير محقة . أريد أن توضحوا لى الفقرات التي تعبّر عن العنصرية والاحتجاج على الجرائم المقترفة ضد الإنسانية ، إنهم يعتقدون أن القانون يحميهم ويسمح لهم بأن يتكلموا . ولكن أنتم لستم فوق القانون . هذه هي ظروف الحاكمة . يجب التوقف هنا وتقديم البراهين والإثباتات . أكد غارودي أننا لسنا أحراراً في ظل هذا القانون ، ولكننا أحرار في الكتابة . القاضي هنا ليس حاكم التاريخ . . والماكينة التي تحكم . كل فرد له رأي في التاريخ ويحاول تفسيره كما يشاء . ويكون المؤرخ ذاتياً أحياناً ، يحلُّل عناصر غير معاشة . كيف يمكن أن نبعد أفكارنا عن التاريخ؟ دعونا نكتب نصوصاً عالجها العالم بأكمله . أين الحقوق في كل ذلك؟ نحن نريد أن نحتكم إلى القوانين لكنكم لا تفعلُون . إنني لا أريد أن أهاجّم أحداً هنا .

إن رابطة - ليكرا- تسخر من الآخرين وتعدّ نفسها فوق جميع القوانين ، ينبغي النظر إلى غارودي في كليته لا في جزئياته . تعتبر رابطة - ليكرا- أن كتاب «الأساطير . . » يحرّض على العنصرية ، وتحاسب على كلمة يهودي . ذكرت في الكتاب . وهل يتضمن قول غارودي إن ٩٠٪ من اليهود الأمريكيين يدافعون عن الصهيونية توجهاً عنصرياً؟ إضافة إلى أنه أراد أن يفرّق بين مضهومي اليهودية

الروحانية والصهيونية القبلية ، إذن والحالة هذه يجب أن نحذف كلمة (يهودي) من القاموس ، وإلا يجب سن قانون يحرّم على غير اليهودي استخدام كلمة (يهودي) . لا توجد براهين وإثباتات علمية على وجود العنصرية . إنها مجرد كلمات خارجة عن سياقها التاريخي . ولذلك لا يمكن إجراء هذه المحاكمة . عندما نتكلم عن عمل فكري نطالب الحكم عليه بكليته ، مهما كانت حساسية الموضوع ، ولا بد من إجراء نقاش خللي . رابطة «مرآب» أوردت أربعة مقاطع من كتاب «الأساطير . .» لتعدّه عنصرياً ، مثل shoah Business وتويل بيغن لفيلم به ، ٥٠ ألف دولا ، وليس لفريق الادعاء أي براهين ، وعلى غارودي أن يثبت براءته . والاتهامات مثلما أنت تقول صهيوني ،

لا يمكن محاسبة اللاوعي . الحكمة مدعوة لحاكمة نصه وليس محاكمة غارودي وتاريخه بأكمله . هذا يقع ضمن دائرة القوانين الجزائية ، أوقفوا محاكم التفتيش . ليست هذه عدالة التاريخ . وكلما جرى الحديث عن إسرائيل نتهم بمعاداة السامية ، ولا ننا لسنا يهوداً إذن لا يمكن المساس بقانون غيسو . وكذلك قرارات محكمة نورمبرغ التي لا ينبغي المساس بها ، والغاية تبرر الوسيلة ، والهدف هو إدانة غارودي . هذا ما يطمح فريق الادعاء إلى تحقيقه . بإمكاني أن أكون ضد كتاباته لكنني لا أعترض عليه .

إن إلغاء قانون- غيسو- ضرورة لإطلاق حرية الفكر وحرية التعبير ، ليس هناك أي مبرّر قانوني لتطبيق ذلك ، ولا بد من وضع هذا القانون وفقرته Bis Y في على طاولة التشريع . هذا القانون يعارض قوانين حقوق الإنسان العالمية والاتفاقيات الأوروبية . يجب أن ترفض محكمتكم هذا القانون .

غارودي يحاكم على أشياء لم يقلها . وهو لا يحتج على الجرائم التي اقترفت ضد الإنسانية مطلقاً ، بل لا يريد أن يقصر هذه الجرائم على فئة أو جنس معين ، بل إنها اقترفت بالفعل ضد الإنسانية جمعاء . كتاب غارودي سياسي بالدرجة الأولى ، أفهم أن أفكاره قد تصدم البعض لكن ذلك لا يعني تقديم إلى الحاكمة . نص غارودي يتطلب تفسيراً آخر . وقد بتّت محكمة التمييز في القضية التي رُفعت ضد غارودي ، واعترفت بأنه قدّم نقداً واضحاً للسياسة الصهبونية لدولة إسرائيل . كل أفكاره الموجودة في كتابه «الأساطير . » كانت موجودة في مقالته عام ١٩٨٧ ، المللك حذرت الحكمة من عدم السير في هذا الطريق . إنني أشعر بالافتخار والشرف أن

أقف إلى جانب غارودي . إنني أدين هذه الحكمة . لو كنت أشعر ، ولو للحظة واحدة ، بأن غارودي يضمر مشاعر معاداة السامية لانسحبت من الدفاع عنه فوراً .

\* فيرجيس ، محامي الدفاع :

- أثبت فريق الادعاء أنه على قدر كبير من الصلافة . إنه يطالب بمحاكمة غارودي على بعض فقرات من كتابه . وقد أثبت غارودي أنه غير معاد للسامية ، وهي لا تعدو أن تكون تهمة ألصقت به جوراً تماماً مثل اتهامه بالعنصرية التي هو براء منها ، إذ لا شيء يثبت ذلك . إن قانون غيسو ، والمادة Bis Y٤ منه ، قانون إشكالي الغرض منه فرض رقابة على حرية الرأي والتعبير . هذا القانون لا يكن تطبيقه كما قال جاك توبون وزير العدل السابق ، فالكلمات باللغة الفرنسية لها ميزات وخصوصاً في الدقة ، وهي تفرق بين المسموح والمنوع سواء بالاستعانة بالقاموس أو غيره . غارودي يتهم بالاحتجاج على الجرائم المقترفة ضد الإنسانية ، ولابد لنا هنا من التساؤل : ما هو تعريف الإنسانية ؟ وما هو المقصود بها؟ قد يتهمني البعض بالعقلية الرجعية . ما المقصود إذن : هل تعني الإنسانية جميع البشر أم فئة معينة منهم؟ إذا الرخايا في قاموس - غيسو - نراه يختزل كل الإبادات والعبوديات ويذهب إلى حداية اليهود وهتل .

إذن إن قانون - غيسو - يعطي تعريفاً ومفهوماً مغايراً للإنسانية . ينبغي ضمن هذا المفهوم إبعاد قضية كل الإبادات وكل الأم وقصرها على الأمة اليهودية فقط ، لقد المفهوم إبعاد قضية كل الإبادات وكل الأم وقصرها على الأمة اليهودية فقط ، لقد التبعة . المخي اليسار العبودية قبل اليمين . ما هو تعريف العبودية في جزيرة «رينيون» التابعة . الأب غراغوار في رواية ستندال عرف العلاقة الجنسية بأنها ذات طبيعة حيوانية مع الأسود . هل هذا مقبول؟ قانون غيسو يحمي البعض ولا يحمي البعض الآخر . المؤرخ ادغار موران ، معروف بأنه ليس معادياً للسامية ، أكد أنه لا ينبغي أن نقصر المعاناة على شعب معين من دون الشعوب الأخرى . لم يتحدّث أحد عن الثوار السود أو شعب والأبورجين» المواطنين الأصليين الذين كانوا يسكنون في أستراليا ، ويمثلون أقلم ثقافة في استراليا ، عندما يتحدثون عن محكمة نورمبرغ يفكرون في الآخرين . أخر جثة «للتاسماني» حنّطت في متحد عام ١٩٧٧ ، الضحايا الإثيوبيون الذين مجوا ضحايا في الحرب العالمية الثانية لم يتحدث عنهم أحد ، لأنهم ذوو شعور مجعدة ، وبشرة سوداء ، وكذلك ضحايا هيروشيما وناكازاكي . مَنْ يفكر في أولئك محجادة ، وبشرة سوداء ، وكذلك ضحايا هيروشيما وناكازاكي . مَنْ يفكر في أولئك الضحايا؟ والكتيبة اليابانية ٧٦ التي أبادت الصينين . ومائة ألف ماتوا في مدغشقر الضحايا؟ والكتيبة اليابانية ٧٦ التي أبادت الصينين . ومائة ألف ماتوا في مدغشقر

والجزائر أثناء الحرب العالمية الثانية لم يتحدّث عنهم أحد .

يذكرون shoah (الحرقة) ويهملون الأخرين الذين ماتوا في المعسكرات النازية ، وماذا عن ضحايا «إعادة الأمل» في الصومال؟ رابطة «مرآب» لم تحتج على أية جرعة من تلك الجرائم ، والسبب في ذلك أن ذاكرتهم مختارة ، ألا تتذكرون قصة الضابط الإيطالي الذي اغتصب المرأة الصومالية؟ هل يحتج قانون غيسو ضد مذابح الصومال؟ كلا إنه يحمي ضحايا اليهود في ألمانيا فقط ، ولا يذكر مجازر الأرمن وغيرهم . أليس هذا تمييزاً عنصرياً في حد ذاته؟ فريق الادعاء يستخدم «اللغة المؤدوجة» المؤرخون الشرفاء ، ومن بينهم الأمريكيون يتفقون مع سرد تاريخ اليهود لكن جميع اليهود ، وأين مذابح لبنان والبوسنة والشيشان؟ لماذا لا نتحدث عن جميع المذابح؟

قانون- غيسو- تعسفي ضد حرية الرأي . جاك توبون أعلن هذا الخطأ السياسي على الصعيد السياسي والقانوني . من العجيب أن بإمكاننا أن نناقش جميع الحاكم إلا محكمة نورمبرغ. والآن يقام مهرجان زولا . . لماذا؟ لأنه احتج على العدالة . نحن نحارب الكليانية (الشمولية) ، أصبح لدينا نوع ما نطلق عليه «مركزية المحرقة» shoah Centrisme ليس ريون أرون معادياً للسامية . رجال السياسة لا يتجرأون على الوقوف ضد قانون- غيسو- المؤرخ بولياكوف قال إن عدد الضحايا كان يقدر بمليونين ، لكنه لم يلاحق قضائياً لأنه يهودي ، والمؤرخ الآخر راوول هيلبرغ ، الذي يحصي عدد الضحايا اليهود بمليون وربع المليون ، لم يلاحق قضائياً أيضاً . وغارودي يلاحق لأنه فرنسي ومسلم . ولوشتر ليس مهندساً بل جلاداً لم يلاحق أيضاً فيما قاله بصدد غرف الغاز . وكذلك الخبراء البولنديون لم يلاحقوا أيضاً . غولداغن اليهودي الأمريكي كتب عن هتلر لكنه لم يلاحق . ثمة تحمينات تفوق الحقيقة ، هذا هو الوضع الذي نصل إليه مع قانون غيسو . اليوم نشهد نوعاً من «مطاردة الساحرات» . كلود كلاين ، البروفيسور في القدس قال : إن الدولة الإسرائيلية أنشئت على الأسطورة ، لكنه لم يلاحق . ثمة أزمة ديمقراطية في إسرائيل . على سبيل المثال فإن قانون العودة يحرم منه الفلسطينيون . وقد سألت في جلسة أحرى أحد شهود فريق الادعاء : هل يسمح اليهود بدفن المسلمين في مقابرهم في إسرائيل؟ لم يجب أحد عن هذا السؤال. قانون الدم يطبق ولا أحد يعترض عليه ، الفلسطينيون يُعدّون مواطنين من الدرجة الثانية . إننا نكافح التمييز العنصري في جنوب أفريقيا لكننا لا نحاربه في إسرائيل ، حتى زوجة رابين اعترفت بأن الأصوليين اليهود هم الذين قتلوا زوجها . يتحدّثون عن اللوبي ويلصقون ذلك بغارودي . هذا هر قانون غيسو ، وهذا القانون يعترض على الحقائق التاريخية ، ويدعم النظرة الرسمية للتاريخ . تكمن أهمية المحاكمة في أنها وضعت الثقافة الفرنسية موضع النظرة الرسمية للتاريخ . تكمن أهمية المحاكمة يوحي لنا وضعت الثقافة الفرنسية موضع التساؤل . عندما تتشكك فأنت مذنب كما يوحي لنا ديكارت ، ويؤكد كلود بيرنارد أن الحرب ينبغي أن تسود الطب وكل شيء ، والشك ليس جرية بل على العكس يؤدي إلى مواطن الضوء ، ما معنى الاحتجاج على الجرائم المقترفة ضد الإنسانية ، وكذلك إنكار وجود غرف الغاز؟ دون أدنى شك فإن قاموس روبير الذي استخدم في هذه المحكمة لا ينفعنا في شيء ، وما ينفعنا هو تفسير أقول إن هذا القانون عنصري وفاشي ، كان ذلك يتكرر في عهد فيشي النازي ، ماذا أقول إن هذا القانون عنصري وفاشي ، كان ذلك يتكرر في عهد فيشي النازي ، ماذا القانون . غارودي لهذا القانون . غارودي لا ينكر الجرائم المقترفة ضد الإنسانية ، بل يناقش الوسائل التي تم التقيد هذه الجرائم بل يدينها . هذا القانون وصمة عار على وجه فرنسا ، ومهما كانت نتائج محكمتكم فإننا لن نتراجع عن معركتنا . لم يحدث أن رأينا في غير فرنسا ولادة مثل هذا القانون .

### 🛊 غارودي :

- أود أن أقدام شكري إلى المحامين المدافعين عني . تعاطفت كثيراً مع السيد بالون الذي سرد ذكرياته الأليمة في معسكرات النازية الكنني أجد أن ذلك لا علاقة لم بالمحكمة ، إضافة إلى أن هذه الشهادة لم تضف شيئاً جديداً إلى القضية . تارديرو ، الذي قدم شهادته من طرف الادعاء العام ، يقتطف مقطعاً من كتابي وهو : «أن تكون يهودياً يعني أن تنتمي إلى إسرائيل» . . هذه العبارة لا تعود إلي بل هي لباحث يهودي ، وثمة محام آخر يتحدث عن تفاصيل اتصالي بأحد الرهبان من أجل إقناعه بتأييدي كما يدعي ، وأنا أتساءل : «هل كانت اتصالاتي الهاتفية الخاصة تخضع بتأييدي كما يدعي ، وأنا أتساءل : «هل كانت اتصالاتي الهاتفية الخاصة تخضع للإنصات التليفوني؟» وثمة محام آخر من فريق الادعاء قال إن العرب رفضوا وجود دولين في إسرائيل ، إلا أنني قلت - كما أكدت ذلك في كتابي - إن أرض الميعاد لا وجود لها ، بل هناك قوانين صادرة من الأم المتحدة ، وآخر ذكر أن تظاهرة تأييد لي انطلقت أمام السفارة الفرنسية في القاهرة ، والحقيقة أن وفداً من الكتّاب قام بتلك التظاهرة . وقال غيب محفوظ ، صديقي ، إن هذه الحاكمة تسيء إلى وجه فرنسا ،

وقد قلت مراراً إن كتابي «الأساطير . » ترجم إلى ٢٩ لغة أجنبية دون أن يجد مشكلة تذكر إلا في فرنسا وإسرائيل . أي أن الكتاب لم يجد أي اعتراض في ٢٩ بلداً . إنني أحارب جميع أشكال الأصولية . وفي عام ١٩٧٧ فصلت من الحزب الشيوعي لا نني صرّحت بأن الاتحاد السوفييتي ليس بلداً اشتراكياً . وفي كتبي الثلاثة الأخيرة حللت الأصولية الكاثوليكية الرومانية ، وفي كتابي «هل نحن بحاجة إلى الله؟» قلت إن يسوع المسيح لا يكن أن يكون مؤسساً للهيمنة السائدة اليوم ، وفي كتابي «علل المناسلة اليوم ، وفي كتابي «عظمة الإسلام وانحلاله» أدنت النزعة الإسلاموية المريضة . أما في كتابي «الأساطير . .» فحللت الهرطقة الصهيونية التي تحل دولة إسرائيل محل الله ، والتي تنفي ، بالاعتماد على القبلية القومية ، ذلك الإيمان الشامل والعالمي لكبار أنبياء بني إسرائيل . ولما لم يجدوا أية حجة استعانوا برجال الشرطة وقدموني إلى العدالة .

أما ما يخص محكمة نورمبرغ فاعتمدت على تعريف رئيسها المدعي العام للولايات المتحدة ، روبرت جاكسون ، حيث قال : «إن الحلفاء مايزالون من الناحية الفنية في حالة حرب مع ألمانيا ، ومن حيث أن محكمتي هذه محكمة عسكرية ، فإنها تمثل متابعة واستكمالاً للجهود الحربية للأم المتحالفة» ، قلت إنها محكمة استثنائية . لا أعتقد أن التشكيك في محكمة نورمبرغ يُعدّ تجريحاً .

وفي كتابه عن الأيديولوجيا الفرنسية ، يحاول برنار هنري ليفي أن ينفي إثبات أن الفرنسيين أنشأوا أيام فيشي نظاماً فاشياً على الطريقة الفرنسية ، وعنده أن فيشي ثمرة للثقافة الفرنسية : «إنها الثقافة الفرنسية كلها ، التي تبرهن على أصالتنا في الدناءة والنذالة ، والتي تجعل من فرنسا وطناً للاشتراكية الوطنية ، وهذا الرأي من شأنه أن يسيء إلى صورة فرنسا . إنني أرى علامات المكارثية وآثار محاكم التفتيش . ويتهمني أحد محامي فريق الادعاء بأن الشيخة فاطمة بنت مبارك تبرعت لي بمبلغ قدره ، ه ألف دولار ، أريد بهذه المناسبة أن أقدام جزيل شكري لسموها ، وأتمنى أن تكون نموذجاً يحتذى به ، كما أريد أن أوضح أن هذه المنحة لا تذهب إلى جيبي المخاص ، بل تذهب إلى المركز الثقافي الإسلامي الذي أنشأته في إسبانيا . وكملك اليهودية في فرنسا الموضح حقائق كثيرة ، إلا أنه سحب من المكتبات . والم يدكوم من المهدونية مكاتب تمثلها في عواصم العالم ، وسفير إسرائيل لا ينفصل حتى عمل هذه المكاتب . ولا أريد هنا تكرار ما قاله جاك فيرجيس . إن رابطة – ليكرا – عن عمل هذه المكاتب . ولا أريد هنا تكرار ما قاله جاك فيرجيس . إن رابطة – ليكرا –

التي رفعت ضدي هذه الدعوى القضائية تتناسى احتلال إسرائيل للقدس والجولان وجنوب لبنان. إنها تصمت أمام هذا الاحتلال الاستعماري. إن عدد أفراد الجالية اليهودية في فرنسا لا يتجاوز الد ٢٠٠ ألف نسمة تقريباً ، لكن ٢٠٪ منها فقط عمثل في المنظمات اليهودية .

وفي نهاية الحاكمة ، قال ناشر كتاب غارودي «الأساطير . . الطبعة الأولى : «إن الحكمة محمّلة بالمشكلات أخرى» ، ثم الحكمة محمّلة بالمشكلات أخرى» ، ثم اختتم القاضي الحكمة قائلاً : إن قرارات الحكم في قضية غارودي ستصدر في ٢٧ شباط/ فبراير .

#### خاتمة

## دفاعا ًعنغارودي..

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها المفكر الفرنسي روجيه غارودي ، بل سبقتها محاكمة أخرى عندما كتب مقاله الشهير ، مع الأب بيبر والراهب إيتين ماتيو ، في صحيفة «اللوموند» بتاريخ ١٧ حزيران/ يونيو من عام ١٩٨٧ عندما كان جاك فوفيه رئيساً لتحريرها . ومنذ ذلك الحين بدأت الحركة الصهيونية تشن حملتها المسعورة ضد هذا المفكر ، وكانت وراءها رابطة – ليكرا – أي الرابطة العالمية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية ، وهي المركز اللوبي الصهيوني في فرنسا ، وقد رفعت ضده دعوى قضائية متهمة إياه بالعداء للسامية والعنصرية . وقد استطاع المفكر الفرنسي أن يدحض تلك الدعوات ثلاث مرات . وقد اعتبر القاضي آنذاك أن نقد سياسة دولة ما يدحض تلك الدعوات ثلاث مرات . وقد اعتبر القاضي آنذاك أن نقد سياسة دولة ما والايديولوجية التي تستوحيها ، أي الصهيونية ، ليس له علاقة بمعاداة السامية والعنصرية .

واليوم يكرر التاريخ نفسه ؛ لأن كتاب والأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ، والذي تُرجم إلى ٢٩ لغة عالمية ، كتاب سياسي محض لا يسعى إلى مهاجمة الديانة اليهودية ، وقد أوضح المفكر أن الصهيونية هي هرطقة وبدعة في الديانة اليهودية . وقد قال غارودي أثناء الحكمة الجزائية/ الغرفة السابعة عشرة في قصر العدالة في باريس ، بصريح العبارة : وإنني أحترم الديانة اليهودية ، لكنني أحارب السياسة الصهيونية ، لقد كشفت هذه الحاكمة أن الصهيونية ماتزال تستحلم كل التنفيذ معططاتها . فقد قال غارودي لأحد محامي فريق الادعاء عبارة بليغة ، أراد الأخرون أن يعتبروها خرقاً أخر ينبغي تسجيله في ملفات الدعوى ضد هذا المفكر ، وقد استشهد غارودي بعبارة وهي : وإنني لا أصنع محلاً تجارياً على عظام أسلافي » ، وقد استشهد غارودي بعبارة اليودور هيرتزل ، مؤسس الصهيونية : وإن المسألة اليهودية ليست بالنسبة لي مسألة الجودورة ولا مسألة دينية بل هي مسألة قومية » .

وقد أفحم غارودي فريق الآدعاء ، وكان رأيه مقنعاً ومنطقياً في نظر أغلبية الحاضرين في قاعة الحكمة بقوله : «إنني انتقدت الأصولية والتعصب في جميع الأديان . . دار اليسوعيين دعتني لمناقشة ذلك في الدين المسيحي ، أما بالنسبة للأصولية الإسلامية فقد وجُهت لي الدعوة لمناقشتها من طرف ثمانية بلدان المامية ، وفي كلتا الحالتين فإن السجال الذي أثارته أطروحاتي فتح الجال أمام حوارات مثيرة كانت غنية لي للغاية . وعندما كتبت عن الأصولية الصهيونية تم استدعاء رجال الشرطة وقلكوني إلى العدالة ، وباشروا بحملة تشهيرية ضدي على الصعيد الإعلامي» .

لقد كانت المحكمة الحالية دقيقة للغاية ، لأن القاضي استعرض القضية من جذورها ، من الكلمة الأولى التي ابتدأ بها عنوان كتاب غارودي «الأساطير . .» ليكون دقيقاً قرأ تعريفات هذه الكلمة ، استخداماتها ومعانيها الختلفة .

أما التهم الموجّهة إلى غارودي في هذه الحكمة فهي كالتالي :

١- الـ Negationisme ومعناها [نفي وجود غرف الغاز أثناء الحرب العالمية الثانية] .

- الـ Revisimnniste ومعناها [الدعوة إلى إعادة تقييم كتابة التاريخ اليهودي] .

٣- التشكيك في إبادة هتلر لستة ملايين يهودي ، ومن ثم التشكيك في الجرائم
 ضد الإنسانية . . والهولوكست!

٤- استخدام مصطلح «الحل النهائي» للمسألة اليهودية .

٥- التشكيك في قرارات محكمة نورمبرغ.

٦- قراءة التوراة .

٧- الذهاب إلى أبعد من نقد الصهيونية والسياسة الإسرائيلية الحالية .

٨- التهجم على اللوبي الصهيوني في فرنسا .

٩- الادعاء بتعاون الصهيونية مع النازية .

· ١- «التمييز العنصري» واستخدام مصطلح «التطهير العرقي» .

1 ١- التشكيك في مصطلح «الشعب الختار» و«الأرض الموعودة» .

١٢- التهجم على التراث والماضي اليهوديين.

١٣- اللهجة الاستفزازية التي ألُّف بها غارودي الكتاب.

14- الإساءة إلى «قانون غيسو».

لقد أجاب روجيه غارودي عن جميع الاتهامات التي وجّهها إليه فريق الادعاء ، الذي يتكوّن من المنظمات والجمعيات اليهودية سالفة الذكر ، وأبدى تماسكاً فكرياً فاثقاً في جميع ردوده ، خصوصاً ما يتعلّق بالأطروحات التي عرضها في كتابه «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ، موضوع الحاكمة .

أكد غارودي أنه لا يرفض المعتقدات الدينية التي جاءت بها التوراة ، وإنما يرفض القراة ، وإنما يرفض القراءة الصهيونية القبلية والقومية لنصوص التوراة ، كما رفض في المحكمة الاعتراف بفكرة «الشعب المختار» الذي اختاره الربّ لتبرير جميع أنواع السيطرة والاستعمار والمذابح . وذهب غارودي إلى تفسير فكرة انتقاده لاسرائيل ، لا تدميرها كدولة بل إبطال صفة القداسة عنها ، وأن إسرائيل ليست أرضاً «موعودة» بل مغتصبة .

كما انتقد أسطورة الهولوكست والاستغلال السياسي لها ، وإضفاء القداسة على الضحايا ، وقد استفاد الصهاينة من معاناة اليهودي من أجل إنشاء دولتهم على ركام العظام . وقال غارودي إنه لا توجد وثائق يقينية بأنه تمت إبادة ستة ملايين يهودي في معسكرات الاعتقال النازية . وألقى الضوء على مسألة التواطؤ بين الصهيونية والنازية ، واستشهد باراء تثبت تلاقي الهدف العنصري عند كلا الطرفين ، إذ لم تكن مسألة إنقاذ اليهود من أولويات الحركة الصهيونية بقدر ما كانت تسعى إلى تأسيس دولة .

وأكد غارودي أن إعادة تقييم كتابة التاريخ اليهودي أو أي تاريخ ، لا يقوم بها إلا العلماء ، وهو ، أي التاريخ اليهودي هو ككل علم من العلوم ، قابل للمراجعة والتنقيح طبقاً لاكتشاف عناصر جديدة . وانتقد «الارهاب الفكري» الذي حاول البعض من اليهود فرضه على الآخرين . فلا يمكن الوصول إلى أية نتائج دون القيام بالبحث .

كما أكد ضرورة إزالة «القداسة» عن نصوص محكمة نورمبرغ ، وأن أرقامها عن الضحايا اليهود ليست معصومة من الخطأ . فقد أغفلت الحكمة موت ١٧ مليوناً من السوفييت و٩ ملايين من الألمان ، وأضفت القداسة على الضحايا اليهود (الهولوكست) ، وأنكرت إضفاء القداسة ذاتها على الآخرين .

كما أشار إلى أن الصهيونية كانت ، وما تزال ، تلوّح بشبح معاداة السامية للإقناع بأنها تهديد مستمر ضد إسرائيل لغرض تقديم العون لها بشكل دائم .

واستشهد غارودي بحاخام فرنسا الأكبر ، جوزيف سيتروك ، الذي قال أمام رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق شاميب وإن كل يهودي فرنسي هو عثل الإسرائيل ، وتأكدوا أن كل يهودي في فرنسا يدافع عما تدافعون عنه . . رغم أن فكرة الولاء المزدوج لم تدر في خاطري . .» وهذا ما يؤكد وجود اللوبي الصهيوني وتحكمه في وسائل الإعلام . وأكبر دليل على ذلك أن المحاكمة الحالية لم تجدلها أصداء

حقيقية في وسائل الإعلام الفرنسية المرثية والمسموعة ، واكتفت الصحف الفرنسية بتنويه مختصر لا يجسد بأي شكل من الأشكال فداحة الفضيحة ، وتعسف قانون غيسو، الذي أضاف المادة ٢٤ إلى قانون حرية الصحافة لعام ١٨٨١ وجاء فيها: يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة ٢٤ . . أي بالسجن عاماً كاملاً وغرامة قدرها ٣٠٠ ألف فرنك فرنسي ، كل مَنْ ينكر وجود أي من الجراثم المرتكبة ضد الإنسانية . من الواضح جداً أنَّ اللوبي الصهيوني يمتلك الوسائل كلها وقد ممّ الاعتداء على المكتبة التي توزّع كتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية» ، والكائنة في شارع مالبرانش في الحي اللاتيني ، وأخبرني مديرها بذلك مع إعطائي عدداً من الوثائق التي تخص الاعتداءات وتهديدات حرقٌ المكتبة ، والتهديد بالاغتيال عن طريق التليفون . ومنذ ذلك الحين ، أي منذ صدور كتاب «الأساطير . .) ، وقبل ذلك منذ نشر غارودي مقاله ضد الغزو الإسرائيلي للبنان ، بدأت عملية خنق أنفاس هذا المفكر في وسائل الإعلام ، ولم تجد مقالاته طريقها إلى الصحافة ، وأغلقت جميع أبواب النشر في وجهه بعد أن نشر أكثر من ٥٠ كتاباً في كبريات دور النشر الفرنسية . وبدأ ينشر كتبه اللاحقة على نفقته الخاصة . كما حُرَّم عليه الظهور في التليفزيون! هذه حقائق نوردها للتذكير ويعرفها القاصى والداني . ومن المعروف أن السكان اليهود في فرنسا لا يشكلون سوى ٢ في المائة من الشعب الفرنسي ، لكن الصهيونية تهيمن على أغلبية متخذي القرار السياسيين في أجهزة الإعلام والتليفزيون والإذاعة والصحافة ، كما ذكر غارودي ذلك في أكثر من

لم يكن دفاع فريق الادعاء يتمتع بأية مصداقية ، سواء في توجيه اتهاماته إلى غارودي أو في الدفاع عن وقضيته ، وظل متشبثاً بالأطوحة الكلاسيكية ، وهي معاداة السامية ، التي لم يكن لها أي أثر في كتاب «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» . ولم يتقدّم من فريق الادعاء سوى شاهد واحد ، وهو الباحث جاك تارديو ، الذي كرّر الأطوحة ذاتها ، على أساس أن غارودي يمثل «معاداة السامية الحديثة» ، وأن «استخدامه كلمة أو صفة الصهيونية لم يكن إلا قناعاً»! واعتبر التشكيك في شرعية دولة إسرائيل «تهمة» في حق غارودي يحاسب عليها القانون ، التشكيك في شرعية دولة إسرائيل «تهمة» في حق غارودي يحاسب عليها القانون ، وذهب إلى أنه لم ينتقد السياسة الإسرائيلية ، بل ينتقد حق إسرائيل في الوجود! ولم يتطرق الشاهد - الباحث الوحيد في الحكمة – إلى حق الشعب الفلسطيني

في أرضه ووطنه وبلد أجداده ، وكأنه شعب لا وجود له ، وكرّر الأطروحات الصهيونية «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» .

كان فريق الادعاء لا يمتلك أي منطق يؤهله للخوض في حوار فكري- جنلي سواء مع «المتهم الأول» المفكر غارودي أو شهود المدعى عليه ، الذين كان لهم وزنّ فكري مشهود من أمثال: الأب ليلونك، والراهب بارمانتيير وبييرغيوم، والسينمائي غوتييه رينييه ، والمناضل الفلسطيني طاهر شكري ، ولم يكن أولئك الشهود طارئين في هذا الحفل ، بل تمتد معرفتهم بغارودي إلى سنوات طويلة ، عرفوه مناضلاً ومكافحاً ومفكراً وشهدوا على تاريخ نضاله الناصع ، ابتداء من اعتقاله في معسكر التعذيب في- جلفا- في عام ١٩٤٠ في الجزائر ، مروراً بنضاً لاته في الحزب الشيوعي الفرنسي، وصولاً إلى مرحلة الوقوف مع الشعب اللبناني أثناء غزو إسرائيل. والشعب الفلسطيني في كفاحه العادل. وفي صدد تدعيم موقفه ، أصدر روجيه غارودي كتاباً أطلق عليه «شهودي» يستعرض فيه رسائل الدعم والتأييد الفكري لكبار المفكرين الكتَّاب والمفكرين الفرنسيين ، أمثال رومان رولان ، جان بول سارتر ، غاستون باشلار ، سان جون بيرس ، ايلوار ، أراغون ، بيجار ، والأب بيير ، الأب شينو ، سنغور ، فرانسوا مورياك ، دوم هيلدر كامارا ، مواتسييه ، موريس توريس ، وحتى الجنرال ديغول وغيرهم . . ولا يعقل أن يكون جميع أولئك الكتَّاب والمفكرين والقادة على خطأ في تقييمهم لهذا المفكر الفذ . يقول غارودي بصدد أولئك : «إذا ما أقدمت اليوم على نشر رسائل هؤلاء ، الذين يمثّلون ثقافة هذا القرن باعتبارهم «شهوداً» لي ، ذلك لكى أبين أنني لست بحاجة للدفاع عمًا يلصق بي من «معاداة السامية» التي اعتبرها بمثابة جريمة . لقد برهنت طيلة حيّاتي (كما توضح هذه الرسائل) بأنني أسعىً إلى تنظيم حوار الحضارات» .

إن فريق الادعاء ، الذي يتكون من المنظمات اليهودية ذات التوجّه الصهيوني ، لم تفهم غارودي أو بالأحرى إشكالية هذا المفكر . على أية حال إن فريق الادعاء ، الدوغ ما ي المنغلق ، لا يمكن أن يفهم عبارة غارودي القائلة : «إنني أدخل إلى الإسلام ماسكاً بيد الإنجيل وباليد الأخرى - رأسمال - ماركس كما لا يفهمون عبارة أخرى قالها ملخصاً هذه الإشكالية كالتالي : «لقد حاربت نزعة التطوف الديني للدى المسلمين والمسيحيين واليهود ، إلا أن اللوبي الصهيوني تظاهر بأنه يتكلم باسم جميع اليهود ، واستدعى علي رجال الشرطة وقدمني للعدالة ، وقد توضحت أبعاد

ذلك أثناء المحاكمة والمرافعة ، إذْ ظل فريق الادعاء يراوح مكانه دون أن يتوصل إلى نتائج ملموسة في اتهاماته . كما لم يفهم فريق الادعاء التحوّلات الفكرية عند غارودي ، والتي يعتبرها طبيعية في منطق التغييرات الحاصلة في العالم .

وتظهر ، بين الحين والآخر ، شائعة أو دعوى تفيد أن المفكر غارودي قد ارتد عن الإسلام الذي اعتنقه في عام ١٩٨٣ ، الغرض منها تشويه مواقف هذا المفكر الذي يدعم الحق العربي الفلسطيني . إنه يربط الإيمان الإبراهيمي [اليهودي- المسيحي- الإسلامي] بالفعل السياسي ، وفي أحسن مناهجه التحليلية العلمية . ومن هنا يفهم البعض خطأ العبارة التي قالها المفكر إنه لم يتخل عن المسيحية والماركسية ، إذ غالباً ما يتم قطع ذلك عن معنى السياق .

إن تأمل قضية غارودي يبين لنا أن محاكمة الفكر واحدة ، منذ محاكم التفتيش الإسبانية إلى مطاردة الساحرات أثناء المكارثية ، وصولاً إلى المحاكم المعاصرة التي تفرض قيودها على حرية البحث والتنقيب والمراجعة ، وعلى الخصوص عندما يتعلق الأمر بتاريخ واحد فقط هو تاريخ اليهود!

غالباً ما تطوي التهم الموجّهة إلى «المذنبين» في أحسائها أقنعة من التهم . . أنذاك يتولد بين القاضي و«المذنب» نوع من العلاقة النفسية المتوترة باتجاه غارودي أذك عاماً) في عام ١٩٩٨ فهي «معاداة السامية» التي هي عند غارودي تعني نقد الصهيونية والسياسة الإسرائيلية القائمة عليها ، إذ إن غارودي حُوكم على استخدام حتى لفظة (أسطورة) . . كيف يتجرأ مفكر في زمننا أن يقول «أسطورة أرض الميعاد» و«أسطورة الستة ملايين في المحرقة» و«أسطورة عدالة محكمة نورمبرغ» وغيرها من الأساطير .

عندما سأل القاضي ، بكل سذاجة ، من أنت يا سيد غارودي . . أذكر لنا اسمك وعملك ومكان إقامتك . . وهو سؤال تقليدي يتم طرحه في الحاكم ، كان القاضي يتصاغر فيما يكبر المفكر . من هو غارودي؟ مؤلف ٤٥ كتاباً في جميع ميادين المعرفة لا مجال لذكرها هنا . . لم يكن فريق الادعاء يتمتع بأية لياقة أو احترام ، لا لسن المفكر غارودي ولا لعلمه وثقافته . . أحدهم قال له ، وهو يمد إليه يد الاتهام على طريقة الحاكم الأمريكية أو المصرية : هذا الماثل أمامكم مجرد نازي جديد . . ألا تخجل أن تؤلف كتاباً مثل هذا؟ أتريد أن تقوم بمحو الذاكرة اليهودية؟ إذهب إلى متحف الهولوكست في نيويورك . . أنت تتاجر بكتابك وتتهمنا بالمتاجرة

على عظام أسلافنا . . إلى آخر القائمة .

أحد محامي الدفاع طرح فكرة طريفة قائلاً: لماذا نسمح بحرية البحث في الطب ولا نسمع بحرية البحث في التاريخ؟ لم يجب أحد . إن ذنب غارودي أنه كان من الأصوات القليلة بين المثقفين الفرنسيين الذين أدانوا الغزو الإسرائيلي للبنان ومجازر صبرا وشائيلا في عام ١٩٨٧ ، ومنذ ذلك التاريخ تغير كل شيء بالنسبة لهذا المفكر . وبدأت المدور الشهيرة ، أمثال (غاليمار) و(سوي) و(فلاماريون) وغيرها من الدور العريقة التي نشرت معظم كتبه ، تغلق أبوابها في وجهه ، ومنذ ذلك الحين بدأت صناعة المذنب . ألم يحاكم غارودي بوجب قانون غيسو- فابيوس ، الذي سنة الشموعين والاشتراكيون؟

غارودي حُوكم لأنه وقف ضد العقلية التي تساند جمود التاريخ والقهر واغتصاب الأرض . . إنه لم يقل سوى إن إسرائيل تستخدم كل آلامها وكل مأسي الشعب اليهودي من أجل تبرير سياستها القائمة على تضخيم عقدة الاضطهاد . . لفرض فرضه على شعب آخر لا مسؤولية له فيما جرى .

غارودي ثار صد مسار التاريخ الجامد الذي كتبه المنتصرون ، واتهم بد «معاداة السامية» . . ثمة من لم يحضر تفاصيل محاكمة غارودي ، ويحاول تقديم نظريات التبرير . . لا أحد يستطيع أن يفهم معنى هذه الحاكمة لا نها كانت تتجسد في إياءات فريق الادعاء ، وصراحه ، ونظراته المزدرية ، وحركاته ، وتأليبه للقاضي حتى ينزل بالمفكر الفرنسي الشهير أقصى العقوبات . . أشياء كثيرة ترتبط بالأحاسيس داخل القاعة لا يفهمها من كان خارجها!

شاکر نوري باريس ۱۹۹۸–۲۰۰۵

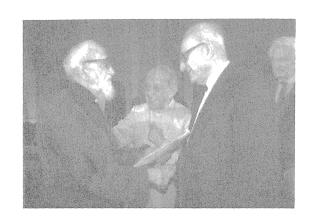





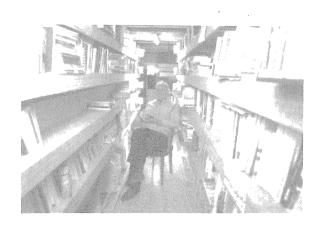

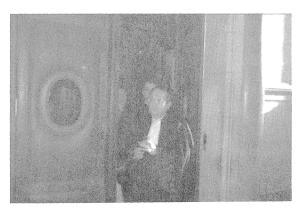

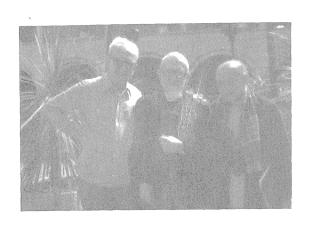



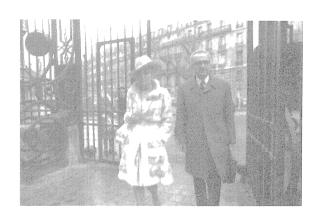

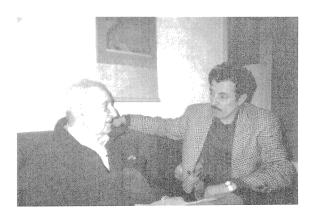



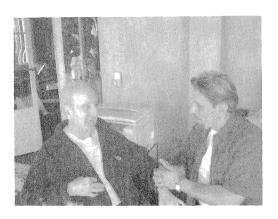

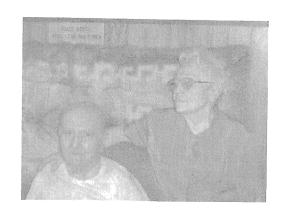

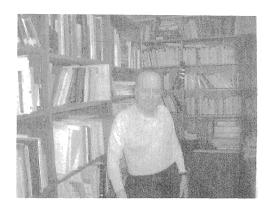

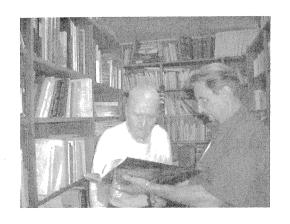

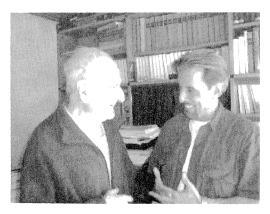















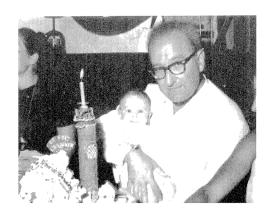

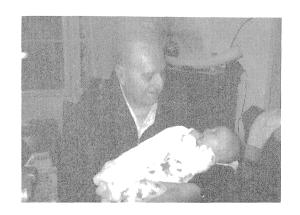





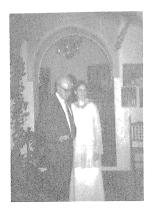



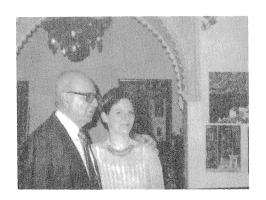







## عنالمؤلف

## شاكرنوري:

- مواليد ١٩٤٩ ، العراق ، متزوج وله ابن ، يقيم في أبو ظبي .

#### الشهادات:

- دكتوراه في الإعلام ، الدراسات السينمائية والمسرحية ، من جامعة السوربون ١٩٨٣ .
   [طبعت الأطروحة في كتاب باللغة الفرنيسية عن دار لارمتان باريس] .
- دبلوم دراسات علياً في «علوم الاتصال: الصورة والصوت» من المدرسة العليا في العلوم الاجتماعية ، باريس ١٩٧٩ .
  - مأجستير في الأدب الإنكليزي من جامعة السوربون ١٩٧٨ .
    - بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة بغداد ١٩٧٢ .
    - يعمل حالياً سكرتير تحرير في صحيفة «الإمارات» / دبي .

#### المؤلفات:

- المقاومة في الأدب، دار الفارابي . بيروت ، ١٩٧٩ .
- الحركة الصهيونية في فرنسا ، وزارة الثقافة ، بغداد ، ١٩٨٦ .
- -- حوارات مع ألن روب غريبه ، وزارة الثقافة ، بغداد ، ١٩٨٦ .
  - أصيلة . . أصيلة ، رحلة ، دار الحوار ، باريس ، ١٩٨٥ .
    - جنائن دجلة ، قصص ، دار بابل ، باریس ، ۱۹۹۱ .
- فنارات ملتهبة ، رحلات في مدن المغرب العربي ، دار بابل ، ١٩٩١ .
  - لا تطلق النار . . إنها قلعة أور ، دار لارمتان ، باريس ، ١٩٩٦ .
- غارودي في الحرقة ، محاكمة تفكيك الأساطير ، دار الرافد ، لندن ، ١٩٩٨ .
  - نافذة العنكبوت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ٢٠٠٠ .
    - نزوة الموتى ، دار الفارابي ، بيروت ، ٢٠٠٤ .
    - حوارات مع روجيه غارودي ، المؤسسة العربية ، بيروت ، ٢٠٠٥ .
- العطر الأفريقي الأبيض رحلات في الشمال الأفريقي ، دار السويدي ، ٢٠٠٥ .

## الحوارات الفكرية والأدبية:

غابرييل غارسيا ماركيز / بولو كويليو / بولو كويليو / اسماعيل قادري / فيرناندو آرابال / دوناتيلا بيزوتي / جان روبير / خوان غويتسيلو / تيتيوس باتريكيوس / توني موريسون / بول باولز / جاك دريدا / البير قصيري / عمر ازرا باوند / يان غيفيلك / موريسون / بول باولز / جاك دريدا / البير قصيري / عمر ازرا باوند / يان غيفيلك لا لوكينات بتاشاريا / لطفي اوزوك / يوجين يونسكو / فكتور غارسيا / انطونيو غالا / يوجين يونسكو / احمد كوروما / أندريه شديد / بوعلام صنصال / رشيد بوجدرة / ليلة صبّار / ياسمينة خضرة / أدمون عمران الميح / عبدالحق سرحان / سليم باش / أدورار غليسان / ندي غورسيل / الطاهر بن جلون / أمين معلوف / البير قصيري / جيسيل بينو / جوليا كريستيفا / أندريه ماكين / جوتد بديش / عمر مبير / عبدالوهاب المؤدب / ايتيل عدنان / أدوار مونيك / عثمان سمين / صلاح ستيتيه / عبدالوهاب المؤدب / ايتيل عدنان / أدوار مونيك / عثمان سمين / فؤاد العتر / جورج ملك شبل / عبدالكبير الخطيبي / غسان فواز / ماحي بينيبين / فؤاد العتر / جورج شحادة / أندريه فاتبر / بولا داراس .

## فهرس الكتاب

| 7   | لقاءات امتدت على أكثر من ٢٠ عاما                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 11  | - محاكمة مفكر                                                       |
| 14  | توطئة :                                                             |
| 14  | - هل يعد روجيه غارودي فيلسوفا ؟                                     |
|     |                                                                     |
| 19  | لقسم الأول : الحوارات                                               |
| 21  | - الإرهاب الغربي                                                    |
| 26  | <ul> <li>من إمبراطورية الشر إلى محور الشر</li> </ul>                |
| 59  | - الجسر العابر للقارات                                              |
| 64  | - عند فجر الألفية الثالثة                                           |
| 68  | - الانفجارات الاجتماعية وقدرية التاريخ                              |
| 72  | – السلاح النووي الإسرائيلي وفرض الهيمنة الأمريكية                   |
| 78  | – الصهيونية تشكل خطر الحرب الدائمة                                  |
| 83  | <ul> <li>أساليب الهيمنة الأمريكية</li> </ul>                        |
| 86  | <ul> <li>أسطورة عصر النهضة : هل تخلق أوروبا القيم لوحدها</li> </ul> |
| 89  | – التلفزيون ضد المجتمع                                              |
| 93  | - من أين يأتي خطر الموت في القرن الـ ٢١ ؟                           |
| 97  | - لماذا تراجع الإسلام في القرن الثاني عشر ؟                         |
| 101 | - لماذا اعتنقت الإسلام ؟                                            |
| 108 | - الإسلاموية                                                        |
|     |                                                                     |
| 113 | القسم الثاني: نص جلسات الحاكمة في قصر العدالة بباريس ١٩٩٨           |
| 115 | - قصة المحاكمة الأُولى لروجيه غاروديّ ١٩٨٢                          |
| 120 | - قرارات الحكمة الأولى لغارودي                                      |
| 122 | <ul> <li>قصة احتجاز رجل ومفكر</li> </ul>                            |
| 126 | – قانون غيسو فابيوس                                                 |

| 136 | - وقائع محكمة روجيه غارودي               |
|-----|------------------------------------------|
| 136 | « الجلسة الأولى ∧ يناير / كانون الثاني   |
| 145 | « الجلسة الثانية ٩ يناير / كانون الثاني  |
| 157 | * الجلسة الثالثة ١٥ يناير / كانون الثاني |
| 173 | * الجلسة الرابعة ١٦ يناير / كانون الثاني |
| 183 | - خاتمة - دفاعاً عن غارودي               |



# هذه وميّتي للقرن 21

حوارات مع وقالع جلسات محاكمة (حلك عال 200) كما تغرد بتسجياها الأكر لكرك

ليخص هذا الكتاب، الذي ألفه الكاتب والصحافي العراقي شاكر نوري، مسيرة المفكر الفرنسي المعروف روجيه غارودي وكفاحه ضد الضهيونية ، وهو المتابع لهذا المفكر منذ سنوات الغلبان الماركسي في السبعينات أيام كان يقرأ ( واقعية بلا ضفاف ) و ( النظرية المادية في المعرفة ) في ترجمتها العربية . وفي باريس ، وعلى مدار عشرين عاماً ، كان المولف يزوره باستمرا في منزله ، ويحاوره على فترات متقطعة ، وقد نشر جزءًا من هذه الحوارات في الصحافة العربية . وقد تنوّ عن محاور الحوار في القسم الأوّل من الكتاب على الموضوعات التالية : الإرهاب الغربي ، أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر ، النظام العالمي الجديد ، الإرهاب الفكري في فرنسا ، العلاقات الغرنسية الجدائرية ، تغيب الأمريكيين للثقافات الاميهيوني ، السلاح الفوارق بين الشمال والجنوب ، فجر الألفية الثالثة ، الهولو كوست ، نشاط اللوبي الصهيوني ، السلاح النووي الإسرائيلي ، فرض الهيمنة الأمريكية ، ولادة الاتحاد الأوروبي ، غزو العراق في القرن الد ٢١ ، تمرّده ضد الحزب الشيوعي واعتناقه الإسلام ، وغيرها من محاور الكتاب . أما القسم أن الثاني من الكتاب فهو عبارة عن تسجيل قلمي مباشر لمحاكمة هذا المفكر ، على مدى أربعة أيام ، إثر نشر كتابه (الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ) في قصر العدالة بباريس حيث تعرض للاستحواب اللهائية والموت تعرض للاستحواب الماستحواب الموت تعرض للاستحواب الموت تعرض للاستحواب المعرفة اليهودية وليس حيث تعرض للاستحواب المعرفة الهودية وليس حيث تعرض للاستحواب العدالة بباريس حيث تعرض للاستحواب المعرفة المعرفي ، في الوقت الذي تقلص فيه حداله المعرفة ، بالنسلة المائية والموت الذي المخرفة الموت مسالة مائي منذ الحرف في مسالة مائرة محاكمة روجه غاره دى بالغة الأهمية في إعادة وقائم محاكمة روجه غاره دى بالغة الأهمية في إعادة وقائم محاكمة روجه غاره دى بالغة الأهمية في إعادة في المحدة في مسالة مسالة مسالة من في مسالة مسالة من في مسالة مسالة مسالة مائل منذ والمؤسلة في مسالة مسالة من في مسالة مسالة مسالة من في مسالة مسالة من في مسالة مسالة مسالة من في مسالة مسالة





